## الطبعة الرابعة

for the wife of

27314-475

# دار ممس

للطباعة والنشر والتوزيخ

ا طريق النُصرُ (الأوتوسُلُراد)

وجيدة رقم ١ عمارات امتداد رمسيس ٢ مُلَيْنَة لَمُسْرُ - الْقُاهِرة - تَ ٢٠٢٢ (٢٠٢)

ص عيد ١٩٧٧ - عليقة تصو - الرقم البريدى: ١٩٣٧ للطابع :مديقة العبور - المجمع السناعى - وحدة ٥-٢

E-mail dar meheisen@hotmail.Com

رقتم الإيسداع : ٢٠٠٢/١٧١٢٨

**الترقيم الدولى:** 02 - 43 - 6076 - 977

## بني إللوال منالحين

#### تصدس

يسر وزارة الشون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الديمقراطية - والعالم الإسلامي يستقبل في أقل من أربع سنوات مطلع القرنة الخيامس عشير الهجري - أن تقدم ضمن برامج احتفالاتها بهذه المناسبة العظيمة في تاريخ الإسلام والمسلمين هذا الكتاب القيم عن رواية الإمام أبي عمر الدوري لقراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري وهي القراءة السائدة في السودان والمعروفة بقراءة الخلوة. وقد خرج الأستاذ/ محمد سالم محيسن المحاضر بكلية الآداب بجامعة الخرطوم هده القراءة على أسلم الوجوه وأتقنها، متتبعا المصادر، مستقصيا المظان، ووضع بين الدينا نتيجة هذا الجهد المشمر في هذا الكتاب الذي يعتبر من المحاولات الرائدة في جمع هذه الرواية، قلم يسبق لكتاب قبله مخطوطا كان أو مطبوعا أن حوى ما حواه، فله من الله الأجر والثواب ومن المسلمين الشكر والثناء.

ووزارة الشئون الدينية والأوقاف إذ يسعدها إخراج هذا الجهد المقدر إلى المهتمين بالدراسات الإسلامية عامة والقرآنية خاصة، لتعتبره إرهاصا ومقدمة لما هي بصدده من طبع المصحف الشريف برواية الدورى لقراءة أبى عمرو بن العلاء، وهو جهد آخر وفر له صفوة من العلماء خلاصة علمهم وتجاربهم، والله أسأل أن يكلل المساعى بالنجاح حتى نرى بين أيدى قراء القرآن في السودان وغيره من أقطار الإسلام طبعة دقيقة لهذه القراءة السائدة في السودان وما التوفيق إلا بالله.

د. مون الشريب قاسم

وزير الشئون الدينية والأوقاف الخرطوم في محرم ٢٩٦ هـ/ يناير ١٩٧١م

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسملام على سيدنا «محمد» المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون.

#### ويعده

فيقول الراجى عفو ربه محمد بن محمد بن سالم محيس: لما أسند إلى تدريس (تخريج القراءات) بكلية الآداب قسم اللغة العربية، جامعة الخرطوم.. رأيت أن أعد بحثا أضمنه تخريسج قراءة أبى عمر الدورى (ت٢٤٦هـ) عن أبى عمرو البصرى (ت٤٠١هـ) نظرا لشهرة هذه القراءة بين أهل السودان ومسميته «المجتبى» في تخريج قراءة أبى عمر الدورى. أما منهج هذا البحث فقد قسمته إلى بابين:

الأول: الأصول:

وهي كل قاعدة كلية مطردة في جميع القرآن الكويم.

والثاني: الفرش:

وهى كل كلمة خاصة بالسورة التى تذكر ولا تتعداها إلى غيرها إلا بالنص عليها.

وقد توخيت في بحثى هذا سهولة العبارة وجزالة التركيب بعيدا عن التطويل الممل أو التقصير المخل.

وإنى أسأل الله تعالى أن يستقبل منى هذا العمل وأن يجعله فى صحائف أعمالي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. إنه سميع مجيب،

تأثيف

ت ريط محمل محمل محمل سالم محيسن المعاضر بكلية الآداب جامعة البخرطوم

and the second of the second of The same of the sa And the second of the second o the first of the second of the second of the second of Su de la companya de

The second of the second of the

The same of the sa ALL STATES

Constitution of the grade with a second and 

9.5 . . . the second of the second of

> " The select of the selection of the sel المستوأر وميد الما Committee . se

#### أبو عمر الحورس (ت٢٤٦م-٢٨٠٠م)

هو: حفص بن عمر بن عبد العزيز الأودى الدورى أبو عمر إمام القراءة فى عسصره وقد تلقى القراءة عن أبى عمرو البصرى بواسطة يحى بن المبارك اليزيدى وكان أبو عمر ثقة ثبتا، ضابطا.

وهو أول من جمع القراءات وكان ضريرا ونسبته إلى (الدور): محلة ببغداد، وله كتاب: ما انفقت الفاظه ومعانيه من القرآن.

أبو عمرو البصرى (ت ١٥٤هـ - ٧٧١م). هو: أبو عمرو ابن العلاء المازني البصرى واختلف في اسمه فقيل اسمه كنيته وقيل اسمه (زبان) قرأ على جماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم: ابن كثير ومجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب عن النبي عليه .

وكان من أثمة اللغة والأدب والقراءات.

قال أبو عبيدة: كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالأدب والعربية والشعر. اهـ.

ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة.

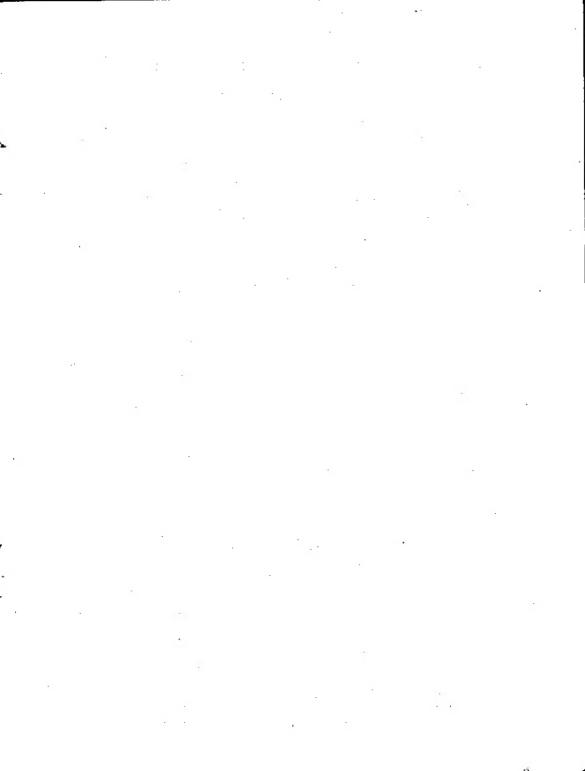

## الباب الأول: الأصول

#### حكم البسملة،

قرأ بإثبات البسملة في بدء كل سور القرآن الكريم ما عدا سورة التوية وذلك لعدم كتابتها في المصحف ولنزولها بالسيف وقرأ بإثبات البسملة بين السورتين لما ورد في حديث (سعيد بن جبير):

«كان - عليه الصلاة والسلام - لا يعلن انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم».

ما عدا بين الأنفال والتوبة فله بينهما ثلاثة أوجه: الوصل أى وصل السورة بالسورة بدون تنفس بينه ما، والسكت: وهو قطع الصوت عن القراءة زمنا يسيرا بدون تنفس بمقدار حركتين.

والوقف: وهو قطع الصوت عن القراءة زمنا يسيرا بتنفس مع نية استثناف القراءة.

وقرأ بوصل السورة بالسورة من غير بسملة.

وذلك لبيان حكم آخر السورة من إعراب وبناء وما في أول السورة التالية من همزات قطع، أو وصل أو نحو ذلك.

وقرأ بالسكت بين كل سورتين بدون بسملة.

#### حكم ميم الجمع:

إذا وقع بعد ميم الجمع ساكن مباشر وكان قبلها «هاء» وكانت «الهاء» مسبوقة بكسر متصل أو ياء ساكنة نحو ﴿وتقطعت بهم الأسباب﴾، ﴿عليهم القتال﴾ فإنه يقرأ بكسر الميم عند وصلها بما بعدها وذلك مناسبة للكسرة أو الياء.

#### حكم الإدغام:

الإدغام لغة: إدخال الشيء في الشيء.

واصطلاحا: النطق بالحرفين حرفا كالثانى مشددا، أو هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عن ارتفاعة واحدة، والإدغام لغة صحيحة عن العرب.

ووجهه إرادة التخفيف وسهولة النطق إذ النطق بحرف واحد أخف وأيسر من النطق بحرفين وينقسم الإدغام إلى قسمين: كبير وصغير: فالكبير هو أن يتحرك الحرفان المدغم والمدغم فيه وسمى كبيرا لكثرة الممل فيه وهو تسكين الحرف أولا ثم إدغامه. ولم يدغم الدورى من الكبير سوى التاء في الطاء.

من قوله تعالى: ﴿ بَيُّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾ [النساء:٨١].

والصغير: هو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا وسمى صغيرا لقلة العمل هيه وهو الإدغام فقط وقد أدغم الدورى من الصغير ما يأتي:

#### ذال (إذ) إذا وقع بعدها أحد الحروف الستة الآتية:

#### التاء، والجيم، والدال، والصاد، والزاي، والسين،

فالتاء نحو: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا ﴾ [البقرة:١١٠].

والجيم نحو: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مَن فَوْقَكُمْ ﴾ [الأحزاب:١٠].

والدال نحو: ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلامًا ﴾ [الذاريات: ١٥].

والصاد نحو: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ ﴾ [الأحقاف: ١٠٠].

والسين نحو: ﴿ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ [الور:١٢].

والزاى نحو: ﴿ وَإِذْ زَيِّن لَهُمُ النَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [الأنفال : ٨: ].

#### وأدغم «دال» «قد » في ثمانية أحرف وهي:

الجيم نحو: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيْنَاتِ ﴾ [ البقرة: ١٦].

والذال نحو: ﴿ وَلَقُدْ ذُرَأْنَا لَجَهَّنَّمَ ﴾ [الأعراف:١٧٨].

والزاي نحو: ﴿ وَلَقَدُ زَيِّنًا ﴾ [اللك: ٥].

والسين نحو: ﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَلْكُمْ ﴾ [المائدة:١٠٠].

والشين نحو: ﴿ قَدْ شَغَفُهَا حُبًّا ﴾ [يوسف: ١٠].

والصاد تحو: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ﴾ [الإسراء:11].

والضاد نحو: ﴿ قُدُ صَلُّوا ﴾ [الأنعام: ١١٠].

والظاء نحو: ﴿ لَقَدْ ظُلُمَك ﴾ [ص:٢٤].

### وأدغم تاء (التأنيث) في ستة أحرف هي:

الثاء نحو: ﴿ كُذَّبَتُ ثُمُودُ ﴾ [الشعراء:١١١].

والجيم نعو: ﴿ وجبتُ جُنْوبُها ﴾ [الحج:١٦].

والزاي نحو: ﴿ كُلُّمَا خَبَتُ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء:١٧].

والسين نحو: ﴿ فَكَانِتْ سُرَايًا ﴾ [النباء، ].

والصاد نحو: ﴿ لَهُدُمْتُ صُوامعُ ﴾ [الحج: ١٠].

والظاء نحو: ﴿ حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ [الأنعام:١2٦].

#### وأدغم لام (هل) في التاء من قوله تعالى:

﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرِ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ [الملك:٣]. وقوله: ﴿ فَهِلْ تَرَىٰ لَهُم مَّنْ بَاقِيةٍ ﴾ [الحاقة:٨].

#### وأدغم الباء المجزومة في الفاء حيث وقعت نحو:

﴿ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْزُا عَظِيمًا ﴾ [النساء:١٧].

وأدغم الذال في التاء من ألفاظ (عدت، ونبذتها، واتخذتم، وأخذت، واتخذت حيث وقع).

وأدغم التاء في الثاء من لفظى: (أورثتموها، ولبثت) كيف جاء. وأدغم الدال في الذال من ﴿ كَهيعَصَ ذِكْرُ ﴾ وهي التاء من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدْ ثُوابَ ﴾ موضعي [آل عمران:١٥٠].

وأدغم الباء في الميم من لفظ ﴿ ويُعَذِّبُ من يشاء ﴾ [القرة: ١٨٠]. وله في الراء المجزومة نحو ﴿ وَاصْبِرُ لِحُكْم رَبْكُ ﴿ وَالطُّورِ ١٨٠]. وجهان: الإظهار، والإدغام.

#### حكم ماء الكناية

هاء الكناية في عرف القراء هي هاء الضمير التي يكني بها الواحد المذكر الغائب والأصل فيها الضم مثل (له) إلا إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة فإنها حيثت تكسر للمناسبة.

واعلم أن لهاء الكناية أريعة أحوال:

الأول: أن تقع بين ساكنين نحو (يعلمه الله).

الثانى: أن تقع قبل ساكن وقبلها متحرك نحو: ﴿ لعلمهُ الَّذِينِ يسْتَنبِطُونَهُ مَنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣].

وجكمها فى هاتين الحالتين عدم الصلة للدورى وجميع القراء وذلك لأن الصلة تؤدى إلى الجمع بين الساكنين، بل تبقى الهاء على حركتها ضمة كانت أو كسرة كما قال الإمام الشاطبى: «ولم يصلوها مضمر قبل ساكن».

الثالث: أن تقع بين متحركين مثل ﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقَرَهُ ﴾ عسن ١٠٠]. وحكمها في هذه الحالة الصلة (الدوري) وجميع القراء وذلك لأن الهاء حرف خفى فقوى بالصلة بحرف من جنس حركته كما قال الشاطبي: «وما قبله التحريك للكل وصلا».

الرابع: أن تقع قبل متحرك وقبلها ساكن نحو: ﴿ لا رَبُّ فِيهِ هُدُّى لَلْمُتُدِّن ﴾ [القرة: ٢] وحكمها في هذه الحالة عدم الصلة «للدوري» وهناك كلمات خرجت على هذه القاعدة العامة للدوري وهي:

﴿ يُؤدِّه إِلينَك ﴾ [آل عمران: ٧٠].

«ونؤته» نحو ﴿ وَمَن يُرِدُ ثُوابِ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابُ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران:١٤٥] ﴿ وَمَن يُرِدْ ثُوابِ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ [الشورى:٢٠] «ونوله» من قوله تعالى: ﴿ نُولَه مَا تَرَلَّى ﴾ [الساء:١١٥].

«ونصله» من قوله تعالى: ﴿ ونصله جهنم ﴾ [الساء: ٥] «ويتقه» من قوله تعالى: ﴿ ويخشُ اللَّهُ وَيَتُقُهُ ﴾ [الور: ٢٠].

فقد قرأ هذه الكلمات الست بإسكان الهاء، وله في كلمة «يتقه» بالنور كسر القاف وقرأ «أرجه» من قوله تعالى: ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ [الاعراف:١١١]، وقوله ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَتُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ [الاعراف:٢١١].

بضم الهاء وقصرها مع زيادة همزة ساكنة قبلها، وقرأ «يرضه» من قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧] بإسكان الهاء وبضمها مع الإشباع.

#### حكم الهد والقصر

المد لغة: الزيادة.

واصطلاحا: إطالة زمن الصوت بحرف المد إذا وقع بعده همز أو سكون ووجه المد هو الاستعانة على التمكن من النطق بالهمز نظرا لبعد مخرجه.

#### والقصر لغة: الحبس.

واصطلاحا: عدم الزيادة على مقدار الله الأصلى أى المد الطبيعي. ووجه القصر أنه الأصل أى بقاء حرف المد من غير زيادة عليه.

#### المد المتصصل:

هو أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى مثل: 
ورفي أنفُسِكُم أفلا تُبصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١]، وقد قرأ «أبو عمر الدورى» 
بقصر المد المنفصل وتوسطه والقصر مقداره حركتان والتوسط 
مقداره أربع حركات، والحركة قدّرها العلماء بزمن قبض الأصبع 
أو بسطه.

#### المد المتصلء

هو أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة نحو: ﴿ أُرلَنكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِهِم ﴾ [البقرة: ٥] - وقد قرأ «أبو عبمر الدورى» المد المتصل بالتوسط.

#### حكم الهمزتيا من كلمة

قرأ بتسهيل الثانية من كل همزتى قطع اجتمعتا في كلمة واحدة سبواء كانت الهيمزة الثانية مضتوحة نحو «ءاندرتهم» أو مكسورة نحو «أثذا منتا» أو مضمومة نحو «أولقي» وله في كلمة «أئمة» حيثما وقعت تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها بياء مكسورة.

### تنسده

اعلم أن التسمه يل لابد أن يكون مع إدخال ألف الفصل بين الهمزتين إلا في كلمة «أثمة» و «ءالهتنا». قلا إدخال فيهما إلا إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة نحو «قل أؤنبئكم» قله فيها الإدخال وعدمه.

وقسراً: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ [الأعراف:٨١] و[العنكوت:٢٦] ﴿ إِنَّ لَنَا لَا جُرًّا ﴾ [الأعراف:٢١]. بالاستقهام مع الشمهيل والقصل بين الهمزتين.

وقرا «آمنتم» من قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ ﴾ [الأعراف:١٣]، وقوله : ﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ وَقُولِه : ﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ [طه: ٧١]، وقوله : ﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ [الشعراء: ٤٤].

بالاستفهام مع تسهيل الهمزة الثانية من غير فصل.

وقرا : «السحر» من قوله تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحُرُ إِنَّ اللَّهَ سُيُبْطُلُهُ ﴾ [يونس: ٨١].

بالاستفهام مع إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع أو تسهيلها بين بين وله المد والقصر حالة التسهيل في كلمة «السحر».

#### دكم الهمزتير من كلمتير

والمراد بهما همزتا القطع المتلاصقتان وصلا وهما قسمان: متفقتان ومختلفتان:

فالمتفقتان: إما أن تكونا مفتوحتين مثل: «جاء أمرنا»، أو مكسورتين نحو «من السماء إن كنت»، أو مضمومتين نحو «أولياء، وأولئك».

وقد قرأ بإسقاط الهمزة الأولى في هذه الصور الثلاث حيث وقعت وقيل بل الثانية هي الساقطة ويجوز له في حرف المد الواقع قبل الهمزة الساقطة المد والقصر.

والمختلفتان خمسة أنواع: فإن فتحت الأولى وضمت الثانية أو كسرت مثل: «كل ما جاء أمة» «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت»

قانه يقرأ بتسهيل الهمارة الثانية بين بين وإن ضمت الأولى وضتحت الثانية مثل: ﴿ قَالُوا أَنْزُمْنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ [القرة: ١٠]، كان له إبدال الهمزة الثانية واوا خالصة.

وإن كسرت الأولى وفتحت الثانية نحو: ﴿ مِنْ خَطَبَةَ النَّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسكُمْ ﴾ [البقرة: ٣١] كان له إبدال الهمرزة الثانية ياء خالصة.

وإن ضمت الأولى وكسرت الثانية نحو: «ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» كان له في الهمزة الثانية تسهيلها بين بين وإبدالها واوا خالصة.

### تنبيه

محل التسهيل أو الإبدال في الهمزتين من كلمتين «الوصل» فقط أى وصل الهمزتين بعضهما ببعض أما إذا وقف على الهمزة الأولى وابتدئ بالثانية فليس فيها سوى التحقيق ووجه التسهيل في كل ذلك التخفيف.

#### حكم الهمزة المغردة

قرأ بإبدال همزتى «يأجوج ومأجوج» من قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَا فَا الْقَرْنِينَ إِنَّ يَأْجُوج ﴾ [الكهف: ١٠] ومن قوله: ﴿ حَتَى إِذَا فَتِحت فَا القَرْنِينَ إِنَّ يَأْجُوج ﴾ [الأنبياء: ١٠] وقرأ لفظ «هاأنتم» حيث وقع نحو قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ أُولًاء تُحبُونَهُمْ وَلا يُحبُونَكُمْ ﴾ [آل عمران ١٠١٠] بتسهيل

الهمزة ويجوز له في الألف التي قبلها المد والقصر وقرأ لفظ «اللاتي» في كل من (الأحزاب:٤، والمجادلة:٢ والطلاق:٤) بحذف الياء التي بعد الهمزة وله في الهمزة وجهان: تسهيلها بين بين وإبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع للسكون اللازم الذي بعد حرف المد. وله حالة التسهيل بين بين المد والقصر.

وقرأ «بادئ» من قوله تشالى: ﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ [عود:٢٧] بهـمـزة مفتوحة بعد الدال مكان الياء.

وقرا «يضاهئون» من قوله تعالى: ﴿ يُضَاهِبُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ ﴾ [التوبة: ٣٠] بضم الهاء من غير همزة.

وقرأ «مرجون» من قوله تعالى: ﴿ وَآخُرُونَ مُرْجُونَ لَامِ اللهِ ﴾ [الربة:١٠] بهمزة مضمومة بعد الجيم مع المد الطبيعى وقرا «ترجى» من قوله تعالى: ﴿ تُرْجِي مِن تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ [الأحزاب:١٠]. بهمزة مضمومة بعد الجيم بدون مد. وقرأ «منساته» من قوله تعالى: ﴿ تأكُلُ مَسَاتَهُ ﴾ [البياء، وقرأ ﴿ عادا [سا:١٠] قرأه «يألتكم» أى بهمزة ساكلة بعد الياء، وقرأ ﴿ عادا الأُولَى ﴾ [البجم:١٠]، بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام وإدغام تنوين «عادا» فيها وصلا إما إذا وقف على «عادا» وابتدأ «بالأولى» فله ثلاثة أوجه: النقل مع إثبات همزة الوصل، أو حذفها، أو ترك النقل مع إثبات همزة الوصل، وجه تسهيل الهمزة أو إبدالها في كل ما تقدم التخفيف.

#### حکم ترک السکت

قرأ الكلمات الآتية: ﴿عُوجًا \* قَيْمًا ﴾ [الكهف: ١-١] ﴿ مِن مُرْقَدِبًا هِذَا ﴾ [سر: ١٠] ﴿ وَقِيلُ مِنْ رَاقَ ﴾ [القيامة: ١٠]. ﴿ كَلَا بُلْ رَانَ ﴾ [الطففين: ١٠] بترك السكت في الكلمات الثلاث على الأصل.

#### حكم الل مالة والتقليل

الإمالة قسمان: كبرى وصغرى،

فالكبرى: هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء.

والصغرى: هي المرادقة التقليل فتكون بين الفتح الخالص والإمالة الخالصة.

والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وقيس وأسد وقد أمال «أبو عمر الدورى» كل ألف رسمت في المصحف العثماني «ياء» وكان قبلها راء مثل «اشترى» وبشرى والنصارى « لكن اختلف عنه في «يابشراى» بيوسف فله فيها ثلاثة أوجه: الفتح والتقليل والإمالة.

واختلف عنه في «تترا» بالمؤمنين في الوقف فله فيها وجهان: الفتح والإمالة والفتح أرجح.

وأمال كل ألف بمدها راء متطرفة مكسورة مثل «الدار» النار» الفار» لكن استثنى له من ذلك «الجار» جبارين، أنصارى» فليس له فيهن إلا الفتح، وأمال كل ألف وقعت بين راءين ثانيتهما متطرفة مجرورة نحو «الأبرار» وأمال لفظ «التوراة» حيث وقعت ولفظ «الكافرين» معرفا ومنكرا حيث وقعت بالياء جرا ونصبا.

وأمال لفظ أعمى أول موضعي الإسبراء من قوله تعالى: «ومن كان فني هذه أعمى» وأمال همز «رأى» الواقع قبل سياكن في حالة الوقف نحو «رأى الشَّمس» وأمال همز «رأى» الفعل الماضي حيث وقع قبل متحرك نحو «رأى كوكبا» وأمال «الراء» من «آلر» بيونس وأخواتها، و«آلمر» بالرعد، وأمال الهاء من فاتحتى مريم وطه وأمال ألف «الناس» المجرور حيث وقع نحو «ومن الناس»، وقلل كل ألف تأنيث مقصورة في لفظ «فعلى» كيف جاء مفتوح الفاء نحو «تقوى» أو مكسورها نحو «سيماهم»، أو مضمومها نحو «طويي»، والحق بها لفظ «موسى، وعيسى، ويحيى» لكن أمال من ذلك ما كان رائيا كما تقدم نحو «بشري»، وقال فواصل السور الإحدى عشرة وهي: سورة طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعيس والأعلى والشمس والليل والضحي والعلق. وقد أمال من ذلك كل ما كان رائيا كما تقدم مثل «الم يعلم بأن الله يرى». وقد استثنيت الألفات المبدلة من التنوين نحو «همسا» «وأمنا» فليس فيهن إلا الفتح، وقلل الحاء من «حم» السبع، وقلل يا ويلتى، ويا حسرتى، ويا أسفى، وأنى الاستفهامية.

### تنبيه،

كل ما أميل أو قلل وصلا فالوقف عليه كذلك وإذا وقع قبل الألف المالة تتوينًا نحو «قرى محصنة» وسقطت الألف لأجله أيضا في حالة الوصل امتعت الإمالة والتقليل أما إذا وقف عليها قله أن يميل المال ويقلل المقلل حسب القواعد المتقدمة.

#### حكم الوقياعلى مترسوم الخط

والمراد بمرسوم الخط أى الرسم الذي كتبت عليه المساحف في عهد سيدنا «عثمان بن عقان» بموافقة الصحابة وإجماع الأمة.

وقد وقف «أبو عمر الدورى» بالهاء على كل هاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة مثل: «امرأت -قرت - شجرت - معصيت» إلخ ووقف على الياء من لفظ «كأين» حيث وقع نحو: «وكأين من نبيء». ووقف على الكاف من لفظ «ويكأن الله - ويكأنه» بالقصص وله الوقف عليما حسب الرسم موافقة لحفص،

ووقف على «يا أيه الساحر» بالزخرف وآية المؤمنون بالنور وآية النقلان بالرحمن بالألف،

#### حكم ياءات الإضافة

ياء الإضافة هي ياء المتكلم الثابتة في المصحف الزائدة على أصول الكلمة التي هي الفاء والعين واللام.

وياء الإضافة تلحق الاسم نحو «سببيلي» والفعل نحو «ليبلوني» والحرف نحو: «إني» والخلاف في ياءات الإضافة دائر بين الفتح والإسكان.

والفتح والإسكان لغتان فاشيتان عن العرب والإسكان هو الأصل لأنه الأصل في البناء وقيل الفتح أصل أيضا لأن الياء اسم على حرف واحد فقوى بالحركة وكانت الحركة فتحة للتخفيف.

وياء الإضافة تقع قبل ستة أنواع:

- (١) قبل همزة قطع مفتوحة.
- (٢) قبل همزة قطع مكسورة.
- (٢) قبل همزة قطع مضمومة.
  - (٤) قبل همزة الوصل.
    - (٥) قبل لام التعريف.
- ،(٦) ما ليس بهمزة قطع ولا وصل.

وقد قدراً «أبو عمر الدورى» بفتح كل ياء إضافة إذا وقعت قبل همزة قطع مفتوحة مثل: ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَاراً ﴾ [النمل: ٧].

إلا مواضع قرآها بالإسكان وهي: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُر كُمْ ﴾ [القرة:١٥١] فَ فَطرني أَفَلا تَعْقِلُون ﴾ [عرد:١٠] ﴿ لَيَحْزُنني أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ [بوسف:١٠٠].

﴿ رَبِّ لِم حَشَرْتَنِي أَعْمَى ﴾ [طه:١٧٠] ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتَكُ ﴾ [النمل:١٠١، [والأحقاف:١٠].

﴿ لِيَبْلُونِي أَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ [النمل: ١٠] ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ادْعُو إِلَى اللّهِ ﴾ [الزمر: ١٠]. اللّه ﴾ [يرسف: ١٠٨] ﴿ قُلْ أَفْغُورُ اللّه تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [الزمر: ١٠].

﴿ وَقَالَ فَرْعُونَ ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ ﴾ (غافر: ٢٠٠) ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي السَّبَحِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٢٠٠] ﴿ أَتَعَدَائِنِي أَنْ أُخْرَج وَقَدَّ خَلَت الْقُرُونُ مِن الْمُعَلِي ﴾ [غافر: ٢٠٠] ﴿ قَالَ رَبِ أَرْنِي أَنظُر إليك ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] ﴿ وَلا تَفْتِنِي الْا فِي الْفَتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ [التوبة: ٢٠٠] ﴿ فَاتَبَعْنِي أَهْدُكُ صَراطًا سُويًا ﴾ [التوبة: ٢٠٠] ﴿ وَإِلا تَغْفِر لِي وَتَوْحَمْنِي أَكُن مِن الْخَاسِوينَ ﴾ [هود: ٢٠٠].

وقرأ بفتح كل ياء إضافة وقعت قبل همزة قطع مكسورة مثل: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [مود: ٨] ، إلا مواضع طقد قراها بالإسكان وهي: ﴿ قَالَ هَوُلاء بَنَاتِي إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [الحجر:٧١]. ﴿ مَنْ أَنصاري إلى [وبالصف:١٤] ﴿ أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِي الله فه [ أل عمران: ١٠]، مُتَّبِّعُونَ ﴾ [الشعراء:٢٠] ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدَّينِ ﴾ [ص:٧٨] هِ ستجدُّني إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف: ١٦] [والقصص: ٧٧] [والصافات: ١٠٢]. ﴿ كُتُبُ اللَّهُ لِأَغْلَبُنُّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الخادلة:١١] ﴿ وَبَيْنَ إِخْوتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ ﴾ [يوسف: ١٠٠٠] ﴿ رِدْءًا يُصِدُقُني إِنِّي ﴾ [القصص: ٢٠]. ﴿ أَنظرُنِي إِلَىٰ يَوْمُ ﴾ [الأعراف:١١] ﴿ فَأَنظرُنِي إِلَىٰ يَوْمُ يُعَثُّونَ ﴾ [الحمر:٢٦]، [وص:٧١]. ﴿ فَيَقُولُ رَبِّ لَوَّلا أَخُرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قُرِيبٍ ﴾ [المنافقون:١٠] ﴿ وَأَصَلُّكُ لِي فِي ذُرِّيتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ [الأحقاف:١٥]. ﴿ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحُبُّ إِلَيُّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ١٦] ﴿ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةَ وَتَدْعُونَني إِلَى النَّارِ ﴾ [غافر:١١]، ﴿ لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدُّنْيَا ولا في الآخرة ﴾ [غافر:٤٢] وقرأ بفتح كل ياء إضافة وقعت قبل همزة وصل وهي على سبيعية مواضع: ﴿ هُرُونَ أَحْي ﴿ إِنَّ اشْدُدُ بِهِ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ إِنَّ كُنَّ نُسَبِّحُكُ كَثِيرًا ﴾ [طه:١٠٠، ٢٠٠] ﴿ وَاصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي ﴿ إِنَّ ﴾ اذْهِبُ ﴾ [طه:١١، ١٠]. ﴿ وَلا تُنيا في ذَكْرِي ﴿ قَالَ مَا مُوسَىٰ إِنِّي فَرْعُونٌ ﴾ [طه:٢١، ٢٢] ﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [الأعراف:١١٤] ﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتُّخَذَّتُ مَعَ الرُّسُول سبيلاً ﴾ [الفرقان ٢٠]. ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَرْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنُ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان:٣٠] ﴿ وَمُبَشِّراً برسُولَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمَهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ] وقرأ بفتح الياء من: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالَمِينَ ﴾ [البقرة:١١١].. وقيرا بإسكان الياء في المواضع الآنية: ﴿ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ﴾ [العنكبوت:٥٦] ﴿ قُلْ يَا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الزمر: ١٠]، ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلَ أَسْلَمْتُ وُجْهِي لَلَّهُ وَمَنِ اتَّبِعَنِ ﴾ [آل عبران ١٠٠] ﴿ وَجُهْتُ وَجَهِي للَّذِي فَطَر السُّموات والأَرْضُ ﴾ [الانعام:٧١] ﴿ وَلَمَن دَخُلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا ﴾ [نوح:٦٨] ﴿ أَن طَهُرًا بِيتِي للطَّائفِينَ ﴾ [القرة:١٠٠]، ﴿ وَطَهْرَ بَيْتِي للطَّائفِينَ ﴾ [الحج:٢٦]، وقيراً بإسكان اليباء من لفظ «لي» فييمنا عبدا يس وهي في سبتة مواضع: ﴿ وَمَا كَانَ لَي عَلَيْكُم مَن سُلُطَانَ ﴾ [إبراهيم: ١٠٠] ﴿ وَلَي فَيِهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴾ [طه:١٨] ﴿ فَقَالَ مَا لَىَ لا أَرَى الْهُدَّهُدَ ﴾ [النمل:١٠]. ﴿ وَلَيْ نَعْجَةٌ واحدَةٌ ﴾ [ص :٣] ﴿ لَكُمْ دينُكُمْ ولي دين ﴿ [الكافرون : ١]. وقرأ بإسكان الياء في لفظ «معي» في مواضعها التسعة وهي: ﴿ فَأَرْسَلُ معي بني إسْرَائيل ﴾ [الأعراف:١٠٠] ﴿ وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعَى عَدُوا ﴾ النوبة: عنه ﴿ قَالَ إنَّكُ أَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴾ [الكهف: ١٧] ﴿ قَالَ أَلُمُ أَقُلَ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ معي صبراً ﴿ [الكهف:٧٢] ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكَ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيع معى صَبْرًا ﴾ [الكهف:٧٠] ﴿ هَذَا ذَكُرُ مَن مُعِي وَذَكُرُ مِن قَبْلِي ﴾ [الانبياء:١٠]، ﴿ قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيْهَدِينَ ﴾ [الشعراء:١٦] ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَا ونجني ومن مُعي من الْمُؤْمِنين ﴾ [الشعراء:١١٨] ﴿ وَأَخِي هُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لسانًا فَأَرْسَلْهُ معي ردْءًا يُصَدِّقُني ﴾ [القصص: ٢٠] وقرأ ديا عباده من قوله -تعالى-: ﴿ يَا عَبَادُ لَا خُونُ عَلَيْكُمْ ﴾ [الزخرف: ١٨]. بإثبات ياء ساكنة في الوصل والوقف.

#### حكم ياءات الزائد

#### الياءات الزوائد هي: ﴿

الياءات الزائدة على رسم المصحف المثماني لفظا عند من يثبتها من القراء وهي تلحق كلا من الأسماء نحو «الداعي» والأفعال نحو «يأتي» وتكون أحد أصول الكلمة مثل في «يسرى» بالفجر: ٤. وزائدة على أصول الكلمة مثل الياء في «أكرمني» بالفجر: ١٠ والخلاف بين القراء في هذه الياء دائر بين الحذف والإثبات. فمن حذفها فمراعاة لرسم المصحف وهو لغة هذيل ومن أثبتها فعلى الأصل وهو لغة الحجازيين.

وقد قرأ أبو عمر الدورى بإثبات الياء الزائدة حالة الوصل وبحد فها حالة الوصل وبحد فها حالة الوقف، وقد وقعت في ثلاث وثلاثين كلمة وهي الداع، دعان، من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَادِي عَبِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دعْوة الداع إذا دعان ﴾ [القرة:١٨١] واتقون من قوله -تعالى-: ﴿ وَاتَّهُونَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [القرة:١١١] واتبعن من قوله -تعالى-: ﴿ وَاتَّهُونَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [القرة:١١١] واتبعن من قوله -تعالى-: ﴿ فَإِنْ حَاجُولُ فَقُلُ أَسُلَمْتُ وَجُهِي للله وَمَنِ اتَّبَعْنِ ﴾ [آل عمران:١٠] وخاهون من قوله -تعالى-: ﴿ فَلا تَحْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونُ ولا تشْتَرُوا وَاخْشُونُ ولا تشْتَرُوا بِي ثَمَا قَلِيلاً ﴾ [المؤدة:١١] وهذان من قوله -تعالى-: ﴿ فَلا تَحْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونُ ولا تشْتَرُوا بِيَاتِي ثَمَا قَلِيلاً ﴾ [المؤدة:١١] وهذان من قوله -تعالى-: ﴿ أَتُحَاجُونِي

في اللَّه وقد هدان ﴾ [ الأنعام: ١٠٠ وكيدون من قوله -تعالى-: ﴿ قُل ادْعُوا شُركاء كُمْ ثُمُّ كيدُونَ فلا تُنظرُون ﴾ [الأعراف:١١٥] وتسالن من قبوله -تعالى-: ﴿ فَلا تُسَالَن مَا لِيْس لك به علم ﴾ [ هود: ١٥] ولا تخرون من هوله -تعالى-: ﴿ وَلا تُخُزُونَ فِي ضَيْفِي ﴾ [هود:٨٠] ويأت من هوله -تعسالي-: ﴿ يُومُ يَأْتُ لَا تَكُلُّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [هود:١٠٠] وتؤتون من قوله -تعالى-: ﴿ حَتَىٰ تُؤْتُونَ مَوْثَقًا مَنَ اللَّه ﴾ [يوسف: ١٦] واشركتمون من قوله -تعالى-: ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِن قَبْلُ إِن إِبراهِم ١٠٠] ودعاء من قوله -تعالى-: ﴿ رَبُّنَا وَتَقَيَّلْ دُعَاء ﴾ [إبراهيم: ١٠] واخرتن من **قوله -تعالى-:** ﴿ لَكُنْ أُخُرِنُّنَ إِلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الإسراء: ١٢] والمهتد من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن يَهُدُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَّدَّدِ ﴾ [الإسراء: ٥٠٠] والمهتد من قوله -تعالى-: ﴿ مِن يهِدُ اللَّهُ فَهُو الْمُهَتَدُ ﴾ [الكهف:١١] وأن يهدين من قوله -تعالى-: ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهِدِينِ رَبِّي لِأَقَّرَبُ مِنْ هَذَا رِشَدًا ﴾ [الكهف:٢١] وإن ترن من قوله -تعالى-: ﴿ إِن تَرَن أَنَا أَقُلُّ منكَ مَالاً وولداً ﴾ [الكهف:٢١] وإن يؤتين من قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ ذَلكَ مَا كُنَّا نَبْغ ﴾ [الكهف: ١٠] وان تعلمن من قوله -تعالى-: ﴿ هَلُ أَتَّبِعُكَ على أَن تُعلَّمَن مما عُلَمْت رَشْدًا ﴾[الكهف: ١٦] وتتبعن من قوله -تعالى-: ﴿ أَلا تَبْعَن أَفْعَصَيْتَ أمري ﴾ [طه: ١٦] والباد من قوله ، تعالى -: ﴿ سُواءُ الْعَاكُفُ فَيِهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج: ١٠] وأتمدونني من قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ الْتُمدُّونُنِ بمال ﴾ (النمل:٢١] وكالجواب من قوله -تعالى-: ﴿ وجفان كَالْجُوابِ ﴾ [سانه] واتبعون من قوله حتمالى-: ﴿ يَا قَوْمُ البُعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلِ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٨] والجوار من قوله حتمالى-: ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ الْجُوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ [الشورى: ٢١] واتبعون من قوله حتمالى-: ﴿ وَالبَّعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُستَقِيمٌ ﴾ [الزخرف: ١١] والمناد من قوله حتمالى-: ﴿ وَاستَمِعْ يَوْمُ يُنَادُ الْمُنَادُ مِن مُكَانَ قَرِيبٍ ﴾ [ق: ٤١] والداع من قوله حتمالى-: ﴿ مُهْطَعِينَ إِلَى الدّاعِ ﴾ [القمر: ٨] وقوله حتمالى-: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [القمر: ٢] ويستر من قوله حتمالى-: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [الفجر: ٢] واختلف عنه في كل من: أكرمن من قوله حتمالى-: ﴿ فَيقُولُ رَبِّي أَمَانَ ﴾ [الفجر: ٢] وأهان من قوله حتمالى-: ﴿ فَيقُولُ رَبِّي أَمَانَ ﴾ [الفجر: ٢٠] فله فيهما وجهان: قوله حتمالى-: ﴿ فَيقُولُ رَبِّي أَمَانَ ﴾ [الفجر: ٢٠] فله فيهما وجهان: قوله حتمالى-: ﴿ فَيقُولُ رَبِّي أَمَانَ ﴾ [الفجر: ٢٠] فله فيهما وجهان: إثبات الياء وحذفها.

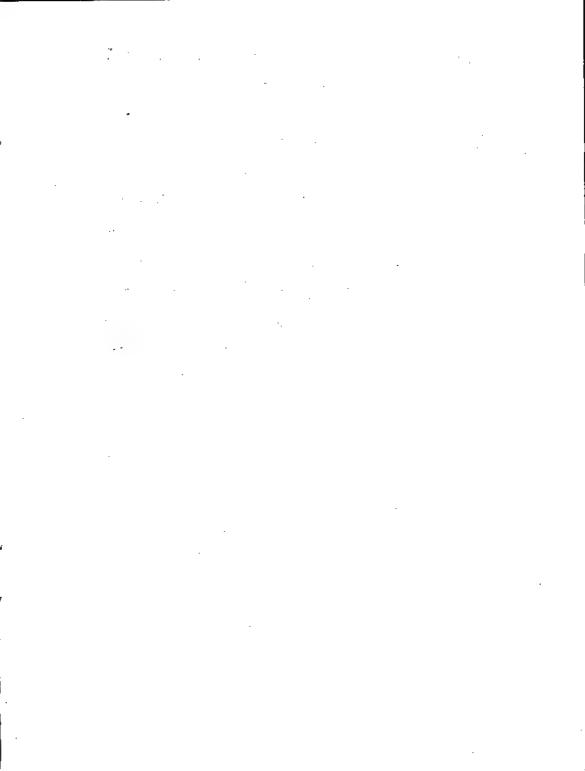

## الباب الثانى الفريش

#### 🖾 سورة الفاتحة،

قرا ﴿ ملك ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ مَالِكِ يَرْمُ الدَّيْنِ ﴾ [:]، بحدف الألف التي بعد الميم على وزن «فقيه» صفة مشابهة، أي قاضي يوم الدين والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين، مأخوذ من الملك بضم الميم.

#### 🗷 سورة البقرة:

## أَ قَرَا ﴿ وَمَا يَخَادَعُونَ ﴾ من قوله -تعالى-:

﴿ رَمَا يَخَدَعُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ﴾ [1]، بضم الياء وفتح الخاء وإثبات آلف بعدها وكسر الدال لمناسبة اللفظ الأول وهو: «يخادعون الله» وعلى هذا يجوز أن تكون المقاعلة من الجانبين إذ هم يخادعون انفسهم بما يمنونها من الأباطيل وهي تمنيهم كذلك.

## وقرأ ﴿ يَكُذُبُونَ ﴾ من قوله -تعالى-:

﴿ ولهُم عَذَابٌ أليمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [10]، بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال مشددة على أنها مضارع «كذّب» المعدى بالتضعيف مأخوذ من التكذيب لله ورسوله والمفعول محذوف تقديره يكذّبونه.

وقرا بتسكين الهاء من لفظ «هو» و «هي» إذا وقعا بعد واو أو فاء أو لام زائدة في جميع القرآن، وذلك للتخفيف وهو لغة نجد.

وقرأ «لا تقبل» الأول من قوله -تعالى-: ﴿ وَلا يُقْبِلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُقْبِلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ [١٨]، بتاء التائيث السناده إلى لفظ شفاعة، وهي مؤنثة لفظا.

وقدراً بلفظ «واعدنا» وهو هي ثلاثة مواضع وهي: ﴿ وَإِذْ وَاعِدْنَا مُوسَىٰ أَرْبُعِينَ لَيْلَةً ﴾ [١٠]، ﴿ وَوَاعِدُنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ • لَيْلَةً ﴾ [الأعراف:١٤٢]، ﴿ وَوَاعَدُنَاكُمْ جانب الطُّور الأَيْمِنَ ﴾ [طه:٨٠].

قرأ كل ذلك بحدف الألف التي بعد الواو على أن الوعد من الله تعالى وحده.

وقرا «بارتُكم» من قوله -تعالى-: ﴿ فَتُربُوا إِلَىٰ بارِنكُمْ فَاقْتُلُواْ اللَّهُ مَارِنكُمْ فَاقْتُلُواْ اللَّهُ مَارِئكُمْ ﴾ [10]، بإسكان الهـمـزة في الموضعين وله أيضا اختلاس كسرة الهمزة وذلك للتخفيف.

### .....

الاختلاس هو: الإتبان بثلثي الحركة.

وقرا لفظ «يأمركم» من قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَعُوا بَقَرَةً ﴾ [١٠]، وكذا لفظ «تأمرهم وينصركم ويشعركم» حيث وقع الألفاظ الأربعة في القرآن الكريم بإسكان الزاء وله أيضا اختلاس الضمة وذلك للتخفيف والإسكان لغة بني أسد وتميم.

ألزاى وصلا ووقفا لأنه الأصل.

وقدرا «تظاهرون» من قوله -تعالى-: ﴿ تظاهرُونَ عَلَيْهِمِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [١٨].

وكذا ﴿ وَإِنْ تَظَاهُرا عَلَيْهُ ﴾ [التحريم: ٤]، بتشديد الظاء على إدغام التاء في الظاء.

وقرأ «تَفْدوهم» من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن يَأْتُر كُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُم ﴾ [ ١٠]، بفتح الثاء وإسكان الفاء وحذف الألف ما بعدها من «فدى» الثلاثي المجرد.

وقرأ لفظ «يُنزل» وبابه إذا كان فعلا مضارعا بغير همزة مضموم الأول سبواء كان مبنيا للفاعل أو المفعول حيث وقع في القرآن نحو: «إن ينزل الله» «أن تنزل التوراة» بإسكان النون وتخفيف الزاي على أنها مضارع «أنزل» المددي بالهمزة إلا موضع الأنعام وهو قوله حمالي-: ﴿ إِنَّ اللّه قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنزِلَ آيةً ﴾ [٢٦]، وكذا ما وقع في سورة الحجر فقد قرأه بتشديد الزاي وفتح النون على أنه مضارع «نزل» المعدى بالتضعيف.

وقدا منفساها، من قوله -تعالى-: ﴿ مَا نُنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْبَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْبَهَا ﴾ [101]، بضتح النون الأولى والسين وهمزة سماكنة بين السين والهاء من دالنساء وهو التاخير.

(۱۲) وقراً لفظ «أرنا، وأرنى» حيث وقع مثل «أرنا مناسكنا وتب علينا» «أرنى أنظر إليك» باختلاس كسرة الراء للتخفيف.

وقراً ﴿ تَقُولُونَ ﴾ من قروله -تعالى-: ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [١٤٠]، بياء الغيبة لمناسبة قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بَمْنُلُ مَا آمَنَمَ بِهِ فَقَدَ اهْتَدُوا ﴾.

وقرأ لفظ «رءوف» حيث وقع في القرآن مثل: «لرءوف رحيم، رءوف رحيم» بحذف الواو التي بعد الهمزة فتصير على وزن «فعل» وهي لغة في «رءوف» بالمد.

وقرأ «يعملون» من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِعَافَلَ عَمَا تَعَمَلُونَ اللَّهُ وَمَنْ حَيْثُ خُرِجَتَ فُولَ وَجُهُكَ شَطْرَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامِ ﴾ [مدرد]، المناب العقيمة مراعاة لشأن الكاتمين للحق من أهل الكتاب،

الشَّيْطَان ﴾ [ ١٠٠]، بإسكان الطاء للتخفيف.

وقرا لفظ «أو» حيث وقع نحو «أو اخرجوا» بضم الواو وكذلك لفظ «قل» نحو «قل انظروا» بضم اللام وذلك تبعا لضم ثالث الفعل.

وقرأ لفظ «البر» من قوله -تعالى-: ﴿ لَيْسَ البرّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُم قَبلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب ﴾ [١٧] برفغ الراء على أنه اسم ليس وجملة «أن تولوا وجوهكم» ... إلخ ... في تأويل مصدر في محل نصب خبر ليس.

وقرا «فلا رفش ولا فسوقٌ» من قوله -تعالى-: ﴿ العجَ أَشَهُرٌ مُعْلُومًاتٌ فَمن فرض فِيهِنَّ الْعجَّ فَلا رفت ولا فُسُوق ولا جدالَ في الْحجَ ﴾ [١١٧]. برفع الشاء والقاف مع التنوين على أن «لا» مهملة لا عمل لها ورفث مبتدأ وفسوق معطوف عليه وجملة «ولا جدال في الحج» في محل رفع خبر المبتدأ.

وقرأ لفظ «العفو» من قوله -تعالى-: ﴿ ويسألونك ماذا يُنفقُون قُل العفر ﴾ [10]، برفع الواو على أن «ما» استفهامية و«ذا» موصولة فوقع جوابها مرفوعا وهو خبر لمبتدأ محدوف أى الذي ينفقونه العقو.

وقرأ «قدره» في الموضعين من قوله -تعالى-: ﴿ ومتعُوهُنُ
 على الموسع قدره ﴾ [١٦٢١]، بإسكان الدال فيهما وهي لفة في «القدر» وهو الطاقة أو المقدرة.

وقرأ مغيضاعف» من قوله -تعالى-: ﴿ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [الحديد:١١].

وقراً «غُرفة» من قوله -تعالى-: ﴿إِلاَ منِ اغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيده ﴾ [11]. بفتح العين على أنها مصدر اسم للمرة.

وقرا ﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلُةٌ وَلا شَفَاعَةٌ ﴾ [ ٢٠٠]. ﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلالٌ ﴾ [إبراهيم: ٢٠]. ﴿ كَأْسًا لا لَغُو فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ﴾ [الطور: ٢٠]. بالفتح وترك التنوين على أن لا فاهية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترف الخبر.

(٢٧ قرأ تنشرها من قوله -تعالى-: ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعظَامِ كَيْفُ نُشْرُها ﴾ [101] بالراء المهملة من أنشر الله الموتى بمعنى إحيائهم.

وقرأ ﴿ بِرَبُوة ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ كَمَثَلَ جَنَّة بِرِبُوة ﴾ 100]، وقوله هى سبورة المؤمنون: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّدُ آيةً و آويْنَاهُمَا إِنَى رَبُوة إِنْكَ مَرْيَمَ وَأُمَّدُ آيةً و آويْنَاهُمَا إِنَى رَبُوة إِنْكَ مَرَيْم وَالله قريش.

وقرأ لفظ ﴿ أُكُلِّهَا ﴾ المضاف إلى ضمير مؤنث حيث وقع ﴿ فَآتَتْ أُكُلِّهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ [١٦٠]، بإسكان الكاف وهو لغة تميم واسد.

وقرا ﴿ نِعِمًا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فِيعِمًا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فِيعِمًا هِي ﴾ [ ١٧٧ ] وقوله في سورة النساء: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ [ ١٧٨ ] .

بكسير النون وله في العين الإسكان واختلاس كسيرتها هالإسكان لغة صحيحة وإن كان فيه الجمع بين ساكنين والاختلاس للتخفيف.

وقراً ﴿ وَيُكَفِّر ﴾ من قوله حمالى-: ﴿ وَيُكَفِّر عَنكُم مِن سَبِنَاتِكُم ﴾ [ ١٧٠]. بالنون ورفع الراء على أنه مستأنف لا موضع له من الإعراب وهو من عطف الجمل.

رَّبُ وقرأ لفظ ﴿ يَحْسَبُ ﴾ حيث ما وقع إذا كان مستقبلا سواء كان بالياء أو التاء متصل به ضميرا أو غير متصل نحو: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِاءَ مِنَ التَّعْفُف ﴾ [١٧٦] بكسر السين وهو لغة أهل الحجاز، الْجَاهِلُ أَغْنِاءَ مِنَ التَّعْفُف ﴾ [١٧٦] بكسر السين وهو لغة أهل الحجاز، وقرأ ﴿ تَصَدُّقُوا خَيْرٌ وقرأ ﴿ تَصَدُّقُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وأن تصدُّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [١٨٠]، بتشديد الصاد لأن أصلها «تتصدقوا» فابدلت التاء صادا وادغمت الصاد في الصاد.

وقرا ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمُا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [١٨٠] بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل.

وَ قَرَا ﴿ فَتَذَكُر ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَتُذَكِّر إِخْدَاهُمَا اللَّهُ عَرْى ﴾ [١٨٦]، بإسكان الذال وتخفيف الكاف مع نصب الراء عطف على «تضل» وهو مضارع وذكر، مخففا مثل ونصر».

وقرا ﴿ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِلاَ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴾ [٢٨٦]، برفع النّاء فيهما على أن متكون» تامة وتجارة فاعل وحاضرة صفة لها.

وقرا ﴿ فرهانٌ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفْرِ وَلَهُ عَلَىٰ سَفْرِ وَلَهُ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفْرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [١٨٣]. بضم الراء والهاء من غيرالف جمع «رهن» مثل «سَتَقْف وسُتَقَفُ».

وقرأ ﴿ فَغَفْرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [١٨٤] بجزم الراء والباء فيهما عطفا على قوله -تعالى-: ﴿ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴿ .

#### 🖾 سورة آل عمران:

فرا لفظ ﴿ ميت ﴾ المضاف إلى بلد نحو ﴿ لبلد ميت ﴾ وكذا كل ما جاء من لفظ الميت نحو: ﴿ تُخْرِجُ الْعَيَّ مِن الْمِيَت ﴾ . يتخفيف الياء ساكنة وهي لغة غيه.

وقراً ﴿ وَكَفَلَهَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَكَفَلَهَا زَكْرِيًّا ﴾ [٢٠]، بفتح الفاء مخففة من الكفل والفاعل زكريا والهاء مفعول به أي كفل زكريا مريم - عليهما السلام -.

وقرا لفظ ﴿ زَكْرِيًا ﴾ حيث وقع نحو: ﴿ وَكَفَّلُهَا ﴿ زَكْرِيًّا ﴾ بالمد أى بإثبات همزة بعد الياء المدية وهي لغة عن أهل الحجاز.

والْحكُمة ﴾ اما إبنون العظمة على أنه إخبار من الله -تعالى-.

وقرا ﴿ فَوَفْيهِمْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَيُوفِيهِمْ أُجُودِهُمْ وَاللَّهُ لا يُحبُ الطَّالِمِينَ ﴾ إنه المعظمة جريا على نسق ما قبله.

وقدرا ﴿ هَانتُم ﴾ من قدوله -تعدالى-: ﴿ هَا أَنتُم هَوُلاء حاججتم فيما لكُم به عَلْم ﴾ [17]، بتسهيل الهمزة للتخفيف، وله هى حرف المد حالة التسهيل التوسط والقصر.

وقرأ ﴿ تَعَلَّمُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَائِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ ﴾ [ س]، بفتح التاء وإسكان العين وفتح اللام مخففة مضارع «علم» وهو ينصب مفعولا واحدا وهو «الكتاب».

مِن قبوله -تعالى-: ﴿ وَقَدُوا ﴿ أُوجُعُونَ ﴾ مِن قبوله -تعالى-: ﴿ وَلَهُ أَسَلَمُ مِن فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكُرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ اساً. بتاء الخطاب مضمومة مع فتح الجيم لمناسبة قوله -تعالى-: ﴿ تَبَعُونَ ﴾.

وقسرا ﴿ حِجُ ﴾ من قسوله -تعسالى-: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ ﴾ ١٤٠ ، بفتح الحاء وهو لغة أهل الحجاز، وأسد.

وقرا ﴿ يَفْعَلُوا - يَكُفُرُوهُ ﴾ مِن قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَى يَكُفُرُوهُ ﴾ وَمَا يَفْعَلُوا الخطاب فيهما رجوعا إلى خطاب أمة سيدنا «محمد» والمتقدم في قوله -تعالى-: ﴿ كُتُمْ خَيْرُ أَمَهُ ﴾.

وقرأ ﴿ لا يَضَرَكُم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن تَصَبَّرُوا وَتَتَقُوا لا يَضَرُكُم كَيْدُهُم شَيْنًا ﴾ [١٠٠]، بكسر الضاد وجزم الراء على أنه جواب للشرط.

وقرأ ﴿ قَاتُلُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّنَ مِن نَبِي قَاتُلُ مَعَهُ رَبِيُونَ كَثِيرٌ ﴾ [111]، بضم القاف وحدف الألف وكسر التاء على اليناء للمفعول وهو من القتل ﴿ وربيون ﴾ نائب فاعل.

وقرأ ﴿ كُلُهُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الأَمْرَ كُلُهُ لِلهِ ﴾ [ ١٠٠ ]، برفع اللام على أنها مبتدأ ومتعلق «لله» خبر والجملة خبر «إن»،

الله من مات يمويت كقام يقوم.

وقرأ ﴿ يَجْمَعُونَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ ورَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴾ [١٥٧]، بتاء الخطاب لمناسبة قوله تعالى: ﴿ وَلَنْنَ قَتْلَتُم فِي سَبِيلَ الله ﴾ .

وقرا ﴿ تعملُون ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْملُونَ خَيرٌ وقرا ﴿ تعملُونَ ﴾ و ١٨٠ ١٨٠ بياء الغيب لمناسبة قوله تعالى: ﴿ الذين يبخلون ﴾ .

الله وقرأ ﴿ لُتُبِيْنَهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [١٨٧]. بياء الغيب فيهما على إسناد الفعل إلى أهل الكتاب،

وقرا ﴿ لا تحسبنُ اللّذين يَفْرَحُونَ بِما أَتُوا وُيُحبُونَ أَن يُحمدُوا بِما لَم يَفْعَلُوا فلا تحسبنَهُم بمفارَة ﴾ [ ١٨٨]، بياء الغيب في الفعلين وفتح الياء في الفعل الأول وضمها في الثاني والفعل الأول مسند إلى الرسول والذين مفعول أول والمفعول الثاني «بمضارة» أي لا يحسبن الرسول الفرحين ناجين.

والفعل الثانى مسئد إلى ضمير الذين ومن ثم ضمت الباء لتدل على واو الضمير المحذوفة لسبكون النون بعدها ومفعوله الأول والثانى محذوف تقديره كذلك أى فلا يحسبن الفرحون أنفسهم ناجين وقرأ أيضا بكسر السين فيهما وهي لغة صحيحة.

## 🖾 سورة النساء:

وقرأ ﴿ نَسَاءَلُونَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [١]، بتشديد السين لأن أصلها تتساءلون فأدغمت التاء في السين.

وقرا ﴿ يُرصَى ﴾ الموضع الثانى وهو قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدُ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ ﴾ [١٠] • بكسر الصاد وياء بعدها على البناء للفاعل أي يوصى بها الميت.

وقرا ﴿ وَأُحِلَّ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَأُحِلُ لَكُم مّا وَرَاء ذَلَكُمْ ﴾ [: ]، بفتح الهمزة والحاء على البناء للفاعل و هما همفعول به .

وقرا ﴿ تجارة ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تَجارة عَن تَراضَ مَنكُم ﴾ ، [ \* ] برفع الناء على أن كان تامة بمعنى توجد وتجارة فاعل .

وقرا ﴿ عقدت ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ والّذِينَ عَقَدَت من قوله - تعالى -: ﴿ والّذِينَ عَقَدَت من أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُم نَصِيبَهُم ﴾ [ \* ] ﴿ عاقدت ، بإثبات الف بعد العين من باب المفاعلة كان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه ويقول: دمى ودمك وترثني وأرثك وكان يرث السدس من مال حليفه ثم نسخ ذلك بقوله وترثني وأرثوا الأرحام بعضهم أولي بعض في كتاب اللّه ﴾ .

وقرا ﴿ تَكُن ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ كَأَن لُمْ تَكُن بَيْنكُمْ وَبَيَّهُ مُودَةٌ ﴾ [ س] بياء التذكير لأن تأنيث «مودة» مجازى لذلك يجوز في فعلها التذكير والتأنيث.

وقرأ ﴿ نُوْتِيهِ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمِسُولُ ﴾ [١١٥-١١٥] مالياء التحتية على الغيب لمناسبة قوله - تعالى -: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾.

(١٠١) وقرا ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ﴾ [١٠١] وقوله وقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْنًا ﴾ [مريم ١٠٠]، وقوله ﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [فاطر : 17]، وقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [غافر ١٠٠]، قرأ كل ذلك «يَدَّخُلُونَ» بضم الياء يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [غافر ١٠٠]، قرأ كل ذلك «يَدَّخُلُونَ» بضم الياء وهنت الخاء على البناء للمضعول والواو نائب هاعل.

وقرا ﴿ يُصلِّحا ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ عَلَيْهِمَا أَن يُصلّحا بَيْنَهُمَا صَلّحا ﴾ ومناحا ﴾ ومناحا ﴾ ومناحا ﴾ ومناحا ﴾ ومناحا ، والصاد مشددة والألف بعدها وفتح اللام واصلها «يتصالحا» فادغمت التاء في الصاد.

وقرأ ﴿ نَزُلَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزُلُ عَلَيْكُمْ ﴾ [١٤٠]، بضم النون عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ [١٤٠]، بضم النون وكسر الزاى مشددة على البناء للمجهول.

وقرا ﴿ أَنْزَلَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ [١٣١]، بضم الهمزة وكسر الزاى على البناء للمجهول.

وقرأ ﴿ الدُّرُكِ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الْمُنافقين في الدُّرُكِ الأَسْفُلِ مِن التَّارِ ﴾ [عند ]، يضتح الراء وهو المكان والضتح لغة صحيحة.

وقرا ﴿ يُؤْتِيهِمْ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ أُولَٰئِكَ سوفُ يُؤْتِيهِمْ ﴾ والله على الالتفات .

#### 🖾 سورة المائدة،

وقرا ﴿ أَنْ هُ مِنْ قوله - تعالى -: ﴿ أَنْ صَدُّو كُمْ عَنِ الْمُسَجِدِ الْحُرَامِ ﴾ [1]، بكسر الهمزة على أنها «إن» الشرطية الجازمة.

وقرا ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وامسحُوا برُءُوسكُمُ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ ﴾ [1]، بخفض اللام عطفا على برءوسكم لفظا ومعنى ثم نسخ المسح بوجوب الفسل أو بحمل المسح على بعض الأحوال وهو لبس الخف أو للتنبيه على عدم الإسراف في استعمال الماء لأن غسل الرجلين مظنة لصب الماء كثيرا فعطف على المسوح وأراد الفسل.

وقراً لفظ «رسل» المضاف إلى نون العظمة أو ضمير المخاطبين أو الغائبين حيث وقع نحو ﴿ ولقد جاءتكم رسلنا ﴾ ، ﴿ أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ﴾ بإسكان السين للتخفيف.

﴿ وَقُرا ﴿ لِلسَّحْتِ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ سَمَاعُونَ لَلْكَذَبِ أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ ﴾ وقوله ﴿ في الإِثْم وَالْعُدُوانَ لِلسَّحْتِ ﴾ وقوله ﴿ في الإِثْم والْعُدُوانَ وَأَكُلْهِمُ السَّحْتَ ﴾ بضم الحاء وهو لفة فصيحة.

وَصَّراً ﴿ وَالْجُرُوحِ ﴾ من قبوله - تعبالى -: ﴿ وَالْجُرُوحِ الْجُرُوحِ قَصَّاصٌ ﴾ [د:]، برفع الحاء على أنها مبتدا و«قصاص، خبر.

وقرا ﴿ يَقُولُ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ ويَقُولُ الَّذِينِ آمَوُا اللَّهِ عَطْفًا على أَمُوا اللَّهِ عَظْفًا على أَمُوا اللَّهِ عَظْفًا على اللهِ على اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَّهُ عَلَى اللّهِ عَلّ

وقراً ﴿ وَالْكُفَّارَ ﴾ من قبوله - تعالى -: ﴿ مَن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [٧٠]، بخضض الراء عطفا على الكتاب من قبْلكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [٧٠]، بخضض الراء عطفا على الاسم الموصول المجرور بمن وهو قوله - تعالى -: ﴿ مَنَ الَّذِينَ ﴾.

وقرا ﴿ تَكُونَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وحسُوا أَلاَ تَكُونَ فَنَهُ ﴿ وَحَسُوا أَلاَ تَكُونَ فَنَنَهُ ﴿ وَمِنَ الشَّقِيلَةُ واسمها ضمير الشَّان محذوف أى أنه و«لا» نافية و «تكون» تامة و«فتتة» فاعلها والجملة خبر أن وهي مصغرة لضمير الشّأن وحسب حينتُذ للتيقن لا للشك لأن «أن» المخففة لا تقع إلا بعد تيقن.

وقرا ﴿ فَجَزَاءٌ مَثْلُ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتُلُ مَا فَتُلُ مَا النَّعْمِ ﴾ [4]، بحذف تنوين «جزاء» وخفض لام «مثل» على ان «جزاء» مصدر مضاف لمفعوله أى فعليه أن يجزى المقتول من الصيد مثله من النعم ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى مفعوله الثاني.

وقرا ﴿ اسْتَحَقَّ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ مِن الَّذِينِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولْيَانِ ﴾ [١٠٧]، بضم التاء وكسسر الحاء مبنيا للمضعول «والأوليان» نائب فاعل.

### 🔀 سورة الأنعام:

ص قرا ﴿ فِسْتُهُمْ ﴾ [17]، بنصب الشاء على أنها خبر «تكن» مقدم و«إلا أن قالوا» إلخ... اسمها مؤخر.

وقرا ﴿ وَلا نُكَدِّبُ ، وَنَكُونَ ﴾ من قوله - تعالى - : ﴿ يَا لَيْنَا لُونَا وَلا نُكَدِّبُ بِآيَاتِ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٧٧]، برفع ياء نكشب ونون «ونكون» عطفا على «نرد» أي يا لينتا نرد ونوفق للتصديق والإيمان.

وقرا ﴿ تَعْقَلُونَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ آَلَهُ لَيَحْزُنُكَ ﴾ [٣,٣٢]، وقرا ﴿ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بِالْكَتَابِ ﴾ [الأعراف:١١٠]، وقوله ﴿ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ حَتَىٰ إِذَا اسْتَبْأَسَ الرُّسُلُ وَظُنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذُبُوا ﴾ [يوسف:١٠١]، وقوله ﴿ وَمَا عِند اللَّه خَيْرٌ وأَبْقَىٰ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ [القصص: ٢٠]، بياء الغيب هي الجميع.

وقرا ﴿أَنَّهُ ، فَأَنَّهُ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ منكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٌ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدَهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [30]، بكسير الهمزة فيها فالكسر في الأولى على أنها مستانفة والكلام قبلها تام والكسر في الثانية على أنها في صدر جملة وقعت خبرا على انها موصولة أو جوابا لها إن جعلت شرطية.

وقرأ ﴿ يَقُصُ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ يَقُصُ الْحَقُ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ الْحَاءُ وَيَقَصُ القَصَاء والحق، صنفة لمصدر محذوف أي يقضى القضاء الحق.

# تنبيه

رسمت كلمة «يقض» بدون ياء تبعا للفظ ومنعا من اجتماع ساكنين.

وقرا م إنانا م من قوله - تعالى -: ﴿ لَمَنْ أَجَانَا مِنْ هَذِه مِنْ [17]

«انجيتنا» بياء تحتية ساكنة بعد الجيم وبعدها تاء فوقية مفتوحة
على الخطاب حكاية لدعائهم.

﴿ وَقُرا ﴿ يُنجِيكُم ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُنجِيكُم ﴾ [11] بإسكان النون وتخفيف الجيم مضارع «انجى».

﴿ وَقَرَا ﴿ دَرَجَاتِ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ ﴾ [بوسف:٧١]، بغير نَشَاءُ ﴾ [بوسف:٧١]، بغير تتوين على الإضافة إلى «من» فدرجات مفعول به لنرفع.

وقرا ﴿ تَجعلُونهُ ، وتبدونها ، وتخفون ﴾ من قوله - تعالى - : ﴿ تَجُعلُونهُ وَاللَّهِ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتُخفُونَ كَثِيرًا ﴾ [11]، بياء الغيب في الأفعال الشلائة على إسنادها للكفار مناسبة لقوله - تعالى - : ﴿ وَمَا قَدْرُو اللَّهُ حَقُّ قَدْرُه ﴾ .

وقرا ﴿ يَنْكُمْ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ لَقَد تُقَطُّع بَيْنَكُمْ ﴾ [11] برفع النون على أنه ضاعل تقطع وذلك لأنه يتوسع في الطروف

ما لم يتوسع في غيرها وهنا توسع في الظرف فاسند الفعل إليه مجازا.

وقرا ﴿ وَجَعَلَ اللَّيلَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وجعل اللَّيل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقرأ ﴿ فُسَعَرٌ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ فُسَعَرٌ وُسُودعٌ ﴾ [15]، بكسر القاف على أنه فاعل مبتدأ والخبر محذوف أى فمنكم مستقر في الرحم أى قد صار إليه واستقر فيه ومنكم من هو مستودع في صلب أبيه.

وقرا ﴿ أَنْهَا ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا يُشْعَرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمُنُونَ ﴾ أَنْهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمُنُونَ ﴾ أَنْهَا إِذَا الهمزة على الاستئناف وهو إخبار عنهم بعد الإيمان لأن الله طبع على قلوبهم.

وقرا ﴿ كُلْمَتُ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَتَمَتَ كُلَمَتُ رَبُكَ رَبُكَ مَدُوًّا وَعَدُلاً ﴾ [١١٠]، «كلمات» بإثبات الألف بعد الميم على الجمع لأن كلمات الله - تعالى - منتوعة أمرا ونهيا وغير ذلك.

# تنبيه،

لفظ «كلمت» هنا مرسومة بالتاء المفتوحة.

وقرا ﴿ مُنزُلٌ ﴾ من قروله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكُتَابُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مّن رُبِّكَ بِالْحَقّ ﴾ [111]، بإسكان النون وتخفيف الكتاب يعلمُون أنَّهُ مُنزَلٌ من رأَبَك بِالْحَقّ ﴾ [111]، بإسكان النون وتخفيف الزاى على أنه اسم مفعول من «أنزل».

وقرا ﴿ فَصَل ﴾ و ﴿ حرَّم ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وقد فَصُلُ لَكُم مَا حَرَّم عَلَيْكُم ﴾ [ 111 ]، بالبناء للمجهول في الفعلين أي بضم الفاء وكسر الصاد في «حرم».

وقرا لفظ ﴿ لَيْصَلُونَ ﴿ مِنْ قوله - تعالى -: ﴿ لَيْصَلُونَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ لَيْصَلُونَ ﴾ بأهرائهم ﴾ [١٠٠]، وقوله: ﴿ رَبّنا لَيُصَلُّوا عَن سَبِيلك ﴾ [يونس ١٨٠]، وقوله: ﴿ لَيْصَلُّوا عن سَبِيله ﴾ [إبراهيم ١٠٠]، وقوله: ﴿ ثاني عطفه ليصل عن سبيل الله ﴾ [الحجيث أ، وقوله: ﴿ وَمِن النّاس من يشتري لهر الحديث ليُصَلُ عن سبيله ﴾ [الزمر ١٨] سبيل الله ﴾ [المان ٢]، وقوله: ﴿ وجَعَلَ لله أنداذًا ليُصَلَ عن سبيله ﴾ [الزمر ١٨] قرأ كل هذه الألفاظ الست بفتح الياء على أنه مضارع «ضل» يقال ضل نفسه وأضل غيره.

وقرا ﴿ رسالته ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيثُ عَلَمُ حَيثُ عَلَمُ حَيثُ عَلَمُ عَيثُ اللَّم وكسر التاء على الجمع.

وقرا لفظ ﴿ يَحْشُرُهُم ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ ويوم يَحْشُرُهُم ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ ويوم يَحْشُرُهُم كَانَ لُمُ جَمِيعاً يَا مَعْشُر الْجَنِّ ﴾ [١١٨]، وقوله ﴿ ويوم يَحْشُرُهُم وما يَعْبُدُون من دُون يَلْبُثُوا ﴾ [يونس: ١٠]، وقوله ﴿ ويوم يَحْشُرُهُم جَمِيعا ﴾ [سا: ١٠]، قرأ الله ﴾ [الفرقان: ١٧]، وقوله ﴿ ويوم يَحْشُرُهُم جَمِيعا ﴾ [سا: ١٠]، قرأ الجمع بالنون على الالتقات.

وقرا ﴿ الْمَعْزِ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ الْمَعْزِ الْنَينِ ﴾ [١١٠] بفتح العين وهو لغة في جمع ﴿ ماعز ﴾ مثل «خادم» يجمع على خدم.

(٣) وقرا ﴿ تَذَكُرُونَ ﴾ حيث وقع إذا كان بتاء واحدة مثناة من عوق نحو ﴿ لعلكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [١٠٠]، بتشديد الذال وذلك على إدغام الناء في الذال لأن أصلها «تتذكرون».

وقرا ﴿ فِيما ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ دِينَا قِيما ﴾ [111]، بفتح القاف وكسر الياء مشددة على أنها مصدر على وزن «فيعل» وأصله «قيوم» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.

# 🖾 سورة الأعراف:

فَرا ﴿ تُفَتَحُ ﴾ من قبوله - تعالى -: ﴿ لا تُفَتَحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ ﴾ [ :: ]، بإسكان الفاء وتخفيف التاء على أنه مضارع «فتح» المخفف وأنث نظرا لأن الفاعل جمع تكسير.

وقرأ لفظ ﴿ بُشْراً ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ بُشْراً بين يدي رحمته ﴾ [٧٠]، [والفرقان ١٠٤]، [والنمل: ١٣]، قرأ الجميع «تشرا» بضم النون والشين جمع «تاشر».

وقرأ ﴿ أَبَلَهُكُمْ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ أَبَلَهُكُمْ رَسَالات رَبِي وَآنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِنَ ﴾ [١٠] وقنوله ﴿ أَبَلَهُكُمْ رَسَالات رَبِي وَآنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِنَ ﴾ [١٠] وقوله ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعَلْمُ عَنَدَ اللَّهِ وَأَبَلَعُكُم مَا أَرْسَلْتُ بِهِ ﴾ [الأحقاف ٢٠٠].

قرأ الألفاظ الثلاث بسكون الياء وتخفيف اللام مضارع «ابلغ». وقرأ لفظ ﴿ تَلْقَفُ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ﴾ [طه:١٨]. مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [١١٧]، وقوله ﴿ وَالْقِ مَا فِي يَمِينَكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ﴾ [طه:١٨]. وقوله ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصادُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشعراء:٤٤].

قرأ الجميع بفتح اللام وتشديد القاف مضارع «تلقف».

وقرأ ﴿ وواعدنا ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وواعدنا مُوسَى ﴾ [١١٠] بحذف الألف التي بعد الواو على أن الوعد من الله - تعالى - وحده.

وقراً ﴿ خَطِينَاتِكُمْ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ نُغْفِرُ لَكُمْ خَطِينَاتِكُمْ ﴾ إنتا، وقوله ﴿ مُمَّا خَطِينَاتِهِمْ أُغْرِقُوا ﴾ [نوح: ٢٠]، قراها «خطاياكم» «خطاياهم» أى بإثبات ألف بعد الطاء والياء من غير همزة على وزن «قضايا» جمع تكسير.

وقرأ لفظ ﴿ ذُرِيتَهُمْ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بِنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّتَهُمْ ﴾ [١٧١]، وقوله ﴿ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيّتَهُمْ ﴾ [١٧١]، وقوله ﴿ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ ﴾ [١٧١]، وقوله ﴿ الطور: ٢١] بإثبات الف بعد الياء وكسر التاء على الجمع.

ص وقدرا ﴿ معدرة ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ قَالُوا معدّرة إلى رَبّكُم ﴾ [17]، بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محدوف أى موعظتنا أو هذه معدرة.

وقرأ ﴿ تَعْقَلُونَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَالدَّارُ الآخرَةُ خَيْرٌ لللَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ [١٦١]، بياء الغيب لمناسبة سياق الآية.

وقرأ ﴿ تَقُولُوا ﴾ من قوله - تعالى --: ﴿ قَالُوا بَلَى شهدنا أَنْ تَقُولُوا ﴾ الله شهدنا أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُوكَ آبَاؤُنَا من قَبْلُ ﴾ [١٧٠]، بياء الفيب جريا على نسق الآية.

وقرا ﴿ طَائِفٌ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اتَقَرا إِذَا مسهُم طَائِفٌ مَن الشَّيطَانِ تَذَكَّرُوا ﴾ [٢٠١] قرأها «طيف» أى بحدف الألف التي بعد الطاء وإثبات ياء ساكنة بعدها مكان الهمرة على وزن «ضيف» مصدر من طاف يطيف.

## 🗠 سورة الأنمال:

قرا ﴿ يُعْشِيكُمُ النَّعَاسَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ إِذْ يُعْشَيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ [١١] «يعْشَاكم النعاس» أى بفتح اليباء وإسكان الغين وفتح الشين مخففة وإثبات ألف بعدها مضارع «غشى يعشى» و النعاس بالرفع فاعل.

وقرا ﴿ مُوهِنُ كَيْدَ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [١٨] بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين اسم عاعل من (وهن) و (كيد) بالنصب مفعول به.

وقرأ ﴿ وَأَنَّ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١١]،
 بكسر الهمزة على الاستثناف.

وقرأ ﴿ بِالْعُدُوةِ ﴾ من قوله - تمالى -: ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى ﴾ [1:]، بكسر العين فيهما على إحدى اللفتين.

وقرا ﴿ يُحْسَبَنُ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَلا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وقرا ﴿ وَلا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [10]، بتاء الخطاب والمخاطب هو نبينا ومحمد ، ﷺ وقد دل عليه قوله - تعالى - «الذِّين عاهدت منهم، إلخ ومعلوم أنه يكسر أيضا.

وقرا ﴿ يَكُن ﴾ من قوله - تغالى -: ﴿ فَإِن يَكُن مَنكُم مَائةً ، صابرةً ﴾ [11] بتاء التأنيث نظرا لتأنيث لفظ مائة ،

وقرأ لفظ ﴿ ضَعْفًا ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَعَلَمَ أَنَّ فَيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [17]، وقوله ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف قُوّةً ثُمَّ جعل مِنْ بعْد قُرَةً ضَعْفًا ﴾ بالروم، قدرا الجميع بضم الضاد وهو مصدر.

أَسْرَىٰ ﴾ وقرا ﴿ يَكُونَ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ مَا كَانَ لِنبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ [١٧]، بتاء التأنيث مراعاة لمعنى جماعة الأسرى.

وقراً ﴿ الأَسْرَى ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِن الأَسْرِى ﴾ [٧]، قرأه الأسارى أى بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها جمع أسير،

#### 🛂 سورة التوبة:

قرا ﴿ مُسَاجِدً ﴾ الموضع الأول وهو قولة - تعالى -: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدُ اللّهِ ﴾ [١٠]، قراء مسجد أى بحذف الألف التي بعد السين على التوحيد لأن المراد به المسجد الحرام،

وقرا ﴿عُزِيْرٌ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيرٌ اللهِ ﴿ اللهِ المَا اللهِ اللهِ ال

قرأ ﴿ يُضَاهِبُونَ ﴾ مِن قوله -تعالى-: ﴿ يُضَاهِبُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ ﴾ [١٠]، قرأها يضاهون أي بضم الهاء وحدف الهمزة على إحدى اللفتين ومعناها: المشابهة،

فرا ﴿ يُصَلُّ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يُصَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [١٧] بفتح الياء وكسر الضاد على أنه مضارع ضل والذين كفروا فاعل.

وقرا ﴿ نَعْفُ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةً مِنكُمْ ﴾ [11]، بياء تحتية مضمومة وفتح الفاء على البناء للمجهولُ ونائب الفاعل الجار والمجرور وهو (عن طائفة).

وقراً ﴿ نُعَذِبُ طَائِفَةً ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ نُعَذِبُ طَائِفَةً ﴾ [17] بتاء فوقية مضمومة وفتح الذال مشددة على البناء للمضعول و(طائفة) بالرفع ثائب فاعل،

وقرا ﴿ السَّوْءِ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَعَصِبَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [14]، وقبوله ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ الموضع الثانى بسورة الفتح [13]، قراها بضم السين فيهما.

مَن قوله - تعالى - ﴿ إِنَّ صَلَاتُكَ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ إِنَّ صَلَاتُكَ سَكُنَّ لَهُمْ ﴾ [١٠١]، وقوله ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ [مود:١٨٧]، قراهما يالجمع وكسر التاء في موضع التوبة هذا وضمها في موضع هود.

وقرا ﴿ مُرْجَوْنَ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَمُرْجَوْنَ لَكُمْ اللَّهِ ﴾ [١٠٦]، قرأه مرجئون أي بهمزة مضمومة ممدودة بعد الجيم على إحدى اللغتين بمعنى مؤخرون.

وقرأ ﴿ تقطع ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ إِلا أَن تقطع قاربهم ﴾ [ ١١٠]، بضم التاء على البناء للمضعول مضارع قطع بالتشديد و قلوبهم و نائب فاعل.

وقرا ﴿ يَزِيغُ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ من بعد ما كاد يَزِيغُ ﴾ [١١٧]، بناء التأنيث لأن قلوب مؤنث غير حقيقى.

## 🔯 سورة يونس - عليه السلام -:

فرا ﴿ لساحرٌ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هذَ السَّاحِرِ مَينٌ ﴾ ١٠١، قدرأه لسنحسر أي يكسسر السين وحدف الالم وإسكان الحاء على أنه مصدر.

(٣) وقرأ ﴿ مُتَاعَ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمُ عَلَىٰ أَنفُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمُ عَلَىٰ أَنفُ حُبِر مبتدأ على أنه خبر مبتدأ محدوف أى ذلك هو متاع الحيوة الدنيا.

(٣) وقرأ ﴿ لا يَهِدِّي ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ أَمِّن لا يهدِّي ﴾ [٣]
 باختلاس فتحة الهاء للتخفيف.

وقرا ﴿ يَحْشُرُهُمْ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبُثُوا إِلاَّ سَاعَةٌ مِّنَ النَّهَارِ ﴾ [10]، بنون العظمة.

وقرا ﴿ السِّحْرُ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ قَالَ مُوسَىٰ ما جَنْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهُ سَيْطِلُهُ ﴾ [١٨]، بزيادة همزة استفهام قبل همزة الوصل وحينئذ تكون مثل آلذكرين فيجوز فيها وجهان الأول: إبدال همزة الوصل الفا مع المد المشبع للساكنين، والثاني: تسهيلها بين بين وعلى قراءته توصل هاء الضمير من به بياء وحينئذ يكون المد من قبيل المنفصل.

وقراً ﴿ لِيُضِلُوا ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ رَبُّنَا لِيُضِلُوا عَن سَيلك ﴾ [س]، بفتح الياء مضارع ضل المضعف الثلاثي.

وقرأ ﴿ نُنْجِ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ كَذَلَكَ حَفًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٠٣]، بفتح النون الثانية وتشديد الجيم مضارع نجى مضعف العين.

### 🖾 سورة هود - عليه السلام -:

(الله قرأ ﴿إِنِّي ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مِّينٌ ﴾ [10] بفتح الهمزة على تقدير حرف الجرأى بأني.

(۱۷) وقرا ﴿ بَادِي ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ بَادِي الرَّأْي ﴾ [۱۷]، قرأه بادئ أى بهمزة مفتوحة بعد الدال أى أول الزاى بلا روية وتأمل.

وقرا ﴿ فَعُمِتْ ﴾ من قوله - تعالى -: ﴿ فَعُمِّتُ عَلَيْكُمْ ﴾ [١٨] بفتح العين وتخفيف الميم على البناء للفاعل والفاعل مستشر وهو ضمير البينة.

﴿ وَقَرَا ﴿ كُلِّهُ مِن هَوله - تعالى - : ﴿ مِن كُلِّ زَوْجِينِ النَّيْنِ ﴾ [1] وقوله : ﴿ فَاسَلَكُ فَيِهَا مِن كُلَّ زُوجِينِ النَّيْنِ ﴾ [1] بترك التنويين على إضافته إلى ﴿ زَوْجِيْنِ ﴾ وحينتُ شيكون ﴿ النَّيْنِ ﴾ مضعول واحمل ﴿ مِن كُلَّ زَوْجِيْنٍ ﴾ هي محل نصب حال مقدم من المضعول وهو ﴿ النَّيْنَ ﴾ .

وقرأ ﴿ مَجْرِاهًا ﴾ مِن قوله - تعالى - ﴿ بِسُمِ اللَّهِ مَجْرِيها ﴾ [11] بضم الميم مسمسدر أجسرى، الرباعي ومسعلوم أنه يعيل الألف التي بعد الراء.

وقرأ لفظ ﴿ بُنيَّ ﴾ حيث وقع إذا كان مضموم الباء نحو ﴿ يَا بُنيُّ ارْكُب مُّعَنَا ﴾ [١٢]، بكسر ﴿ يَا بُنيُّ لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ ﴾ [لقمان:١٦]، بكسر الباء على إحدى اللفتين.

تنبيه: قيدنا ضم الباء ليخرج مفتوحها نحو ﴿ يَا بَنِي لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحد ﴾ [يوسف: ١٧]، فهو بفتح الباء لجميع القراء.

وقرأ ﴿ ثُمُودَ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبُّهُمْ ﴾ [١٨]، وقوله: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودُ وَأَصْحَابَ الرَّسِ ﴾ [الفرقان:٢٨]، وقوله: ﴿ وَعَادًا وَتُمُودَ وَقَد تُبَيِّنَ لَكُم مِن مُسَاكِنهِم ﴾ [العكبوت:٢٨]، وقوله: ﴿ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴾ [النجم:١٠]، قرأ الجميع بتنوين الدال على أنه منصرف الإرادة الحي،

﴿ وَقُرا ﴿ يَعْقُوبَ ﴾ مِن قوله - تعالى - ﴿ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [٧١]، برفع الباء على أنه مبتدأ مؤخر خبره الظرف الذي قبله.

وقرأ ﴿ أَمْرَأَتُكَ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ وَلا يُنْفَتُ مَنكُمْ أَحَدٌ إلا أَمْرَأَتَكَ ﴾ [٨]، برفع التاء على أنها بدل من أحد واستشكل ذلك بأنه يلزم منه أنهم نهوا عن الالتفات إلا المرأة فإنها لم نته عنه وهذا لا يجوز من ناحية المعنى، ولذلك قيل هو مرفوع بالابتداء والجملة بعده خير.

وقدراً ﴿ سُعِدُوا ﴾ من قدوله - تعدالي - ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ وأمَّا الَّذِينَ سُعَدُوا ﴾ [١٠٨]، يفتح السين على البناء للفاعل.

وقراً لفظ ﴿ لُمَّا ﴾ من قوله - تعمالى - ﴿ وَإِنَّ كُلاَّ لَمَّا ﴾ من قوله - تعمالى - ﴿ وَإِنَّ كُلاَّ لَمَّا لَيُوفِيهِم رَبَّكَ أَعْمالَهُمْ ﴾ [١١١]، وقوله ﴿ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمًّا مَاعً الحياة اللَّذِيَّ ﴾ [المارق: :]، اللَّذِيَّ ﴾ [المارق: :]،

قرأ الجميع بتخفيف الميم على أن اللام هى المزحلقة دخلت على خبر إن ودماء موصولة أو نكرة موصوفة ولام دليوفيهم، لام القسم وجملة القسم مع جوابه صلة الموصول أو صفة «لما» والموصول أو الموصوف خبر إن.

وقرأ ﴿ يُرْجَعُ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ وَإِلَيْه يُرجعُ الأمر كُلُهُ ﴾ [١٣٠] بفتح الياء وكسر الجيم وعلى البناء للفاعل والأمر هو الفاعل.

وقرا ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ١٠]، بياء تعمَلُونَ ﴾ [النمل: ١٠]، بياء الغيب مناسبة لما قبلها.

## 🖻 سورة يوسف - عليه السلام -:

فرا لفظ ﴿ بُنيُّ ﴾ حيث وقع إذا كان مضموم الباء نحو ﴿ قَالَ يَا بُنيٌّ لا تَقْصُصُ رُءٌ يَاكُ ﴾ [٥]، بكسر الباء على إحدى اللغتين.

وقرا لفظى ﴿ يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ أَرْسَلُهُ مَعْنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ ﴾ (١٢] بالنون فيهما لمناسبة قوله - تعالى - ﴿ مَعْنَا ﴾.

وقرا ﴿ يَا بُشْرَى ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلامٌ ﴾ [١١] قرأه يا بشراى أى بإثبات ياء بعد الألف مفتوحة وصلا وساكنة وقفا على الإضافة إلى نفسه.

- ﴿ وَقَرَأَ لَفَظَ ﴿ الْمُخْلَصِينَ ﴾ حيث وقع إذا كان معرفا بالألف واللهم نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [11]، بكسر اللهم على أنها اسم فاعل.
- وقرا ﴿ حَاشَ ﴾ من قوله تعالى ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ [11] ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ [11] ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ [11] ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ [11] ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ [11] ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ [11]
- وقرا ﴿ دَأَبًا ﴾ من قوله تعالى ﴿ سَبْعَ سِنِنَ دَأَبًا ﴾ [١٤]، بإسكان الهمزة على إحدى اللغتين.
- \[
   \begin{align\*}
   \text{ \left(\frac{\pi\_{\text{bir}}}{\pi\_{\text{off}}} \right)} \\
   \text{ \left(\frac{\pi\_{\text{off}}}{\pi\_{\text{off}}} \right)} \\
   \text{ \left(\frac{\pi\_{\text{off}}}}{\pi\_{\text{off}}} \right)} \\
   \text{ \left(\frac{\pi\_{\text{off}}}{\pi\_{\text{off}}} \right)} \\
   \text{ \left(\frac{\pi\_{\text{off}}}{\pi\_{\text{off}}} \right)} \\
   \text{ \left(\frac{\pi\_{\text{off}}}{\pi\_{\text{off}}} \right)} \\
   \text{ \left(\frac{\pi\_{\text{off}}} \right)} \\
   \text{ \left(\frac{\pi\_{\text{
- من قوله تعالى ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ [11] قرأه حفظا أي [11] قرأه حفظا أي يكسر الحاء وحدف الألف التي بعدها وإسكان الفاء على أنه تمييز.
- وقرا لفظ ﴿ دُرَجَاتٍ ﴾ من قوله تعالى ﴿ نَرْفَعُ دُرَجَاتِ مُن نُشَاءُ ﴾ [٧]، بغير تنوين على الإضافة إلى ﴿ مَن ﴾ وعليه يكون ﴿ نُشَاءُ ﴾ مفعولا به.
- وقراً لفظ ﴿ نُوحِي إلَيْهِم ﴾ [يوسف:١٠٩]، [النحل:٢٠] والأول من الأنباء [٧] كنذا ﴿ نُوحِي إلَيْهِم ﴾ [الأنباء:٢٠]، قرأ الجسميع بالياء التحتية وفتح الياء مبنيا للمفعول والجار والمجرور بعده نائب فاعل.

وقرا ﴿ تُعْقَلُونَ ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ وَلَدَارُ الآحرَةِ خَيْرٌ لَلَّذِينَ اتقرا أفلا تعتَلُونَ ﴾ [11]، بياء الغيب مناسبة لقوله تعالى ﴿ أَفَلَمُ يسيرُوا في الأرض ﴾ ،

(١٣) وقرأ ﴿ كُذُبُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ حَتَىٰ إِذَا اسْتَيَاسَ الرَّسُلُ وظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذُبُوا ﴾ [١١٠]، بتشديد الذال على عدد الضمائر كلها على الرسل أى وظن الرسل أن أممهم قد كذبتهم فيما جاءوا به لشدة البلاء وطوله عليهم جاءهم نصر الله إلخ.

وقرا ﴿ فَنَجِي ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنَجِي من نَشَاءُ ﴾ [١١٠]، قرأ فتنجى بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وبعد الثانية جيم مخففة وبعد الجيم ياء ساكنة مدية على أنه مضارع أنجى مبنى للمعلوم والفاعل ضمير يعود لله تعالى ﴿ مَن ﴾ مفعوله.

#### 🔯 سورة الرعد:

نَّ قَرْا ﴿ يُسْقَى ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يُسْقَىٰ بِمَاء وَاحِد ﴾ [1] بتاء التأنيث مراعاة للفظ ما تقدم أي تشقى هذه الأشياء،

وقرأ ﴿ يُوقِدُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارِ ﴾ [17]، يتاء الخطاب والمخاطب المشركون،

وقرأ لفظ ﴿ صُدُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وصُدُوا عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [٣٠]، وقوله: ﴿ وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر ٢٠٠]، بفتح الصاد على البناء للفاعل.

﴿ وَقَرَا ﴿ أَكُلُها ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظَلُها ﴾ [٢٠] بإسكان الكاف على إحدى اللغتين.

وقرا ه الْكُفَّارُ ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿سَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَمَن عُقْبَى الدار ﴾ (٤٢)، قرأه الكافر أى بفتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء على الإفراد.

## 🚾 سورة إبراهيم - عليه السلام -:

الله عَرَا ﴿ أَكُلُها ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ تُوتِي أَكُلُها كُلَّ حِينٍ ﴾ [13] بإسكان الكاف وهو لغة فصيحة.

وقراً ﴿ لِيُصْلُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهُ أَندادًا لِيُصْلُوا عَن سَبِيله ﴾ [ ٢٠]، بفتح الياء على أنه مضارع من ضل الثلاثي وهو لازم.

وقرا ﴿ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴾ [٢١]، بفتح المعين والخاء مع عدم التنوين على أن لا نافية للجنس تعمل عمل إن وبيع اسمها والجار والمجرور خبرها وخلال اسم لا وخبرها محذوف دل عليه الأول.

### 🔯 سورة الحجر؛

الله على إحدى اللغتين. ورَبْمَا على إحدى اللغتين.

وقرا ﴿ نُنزِلُ الْمَلائِكَةَ ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ مَا نُنزِلُ الْمَلائِكَةَ ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ مَا نُنزِلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ [٨]، قرأه تنزل بفتح التاء والنون والزاى مشددة مبنياً للفاعل والملائكة بالرفع فاعل.

وقرا لفظ ﴿ يَقْنَطُ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ وَمَن يَقَنطُ مَن رَحْمَة رَبّه ﴾ الله ﴿ وَقُولُه ﴿ وَإِن تَصِبَهُمْ سَيّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْديهِم إِذَا هُمُ يَقْنَظُونَ ﴿ الرّوم: ٢١]، وقوله ﴿ قُلْ يَا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنفُسهم لا تَقْنَظُوا مِن رَحْمَة اللّهِ ﴾ [الزمر: ١٠]، قرأ الجميع بكسير النون مضارع، قنط يقنط، مثل: ضرب يضرب، وهو لغة أهل الحجاز وأسد.

#### 🖾 سورة النحل:

قرأ ﴿ يُنزِلُ الْملائكة ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ يُنزَلُ الملائكة بالرُّوح ﴾ [1]، بتخفيف الزاى المكسورة وإسكان النون مضارع أنزل والملائكة ، بالنصب مفعول به .

وقرا ﴿ لَرَءُوكَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوكَ رَحِيمٌ ﴾ [٧]، بالقصر أي بحذف المد فتصير الكلمة على وزن فعل.

وقرا ﴿ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ ﴾ [١٧]، بالنصب فيهما، على أنهما معطوفان على ﴿ اللَّيْلَ ﴾ الواقعة مفعول لسخر،

وقرا ﴿ يَدْعُونَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ يَدُعُونَ مِن دُونَ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ﴾ [11]، بتاء الخطاب لمناسبة قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسَرُّونَ ﴾ [12].

وقرا ﴿ نُوحِي ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكِ إِلاَ الْمَسْلَنَا مِن قَبْلِكِ إِلاَ الْمَسْعُولِ اللهُم ﴾ [17]، بالياء وهنتج الحاء على البناء للمضعول و(إليهم) نائب هاعل.

وقرا ﴿ يَنفَيّا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أُولَمْ يَرُوا إِلَىٰ ما خلق اللّهُ مِن شَيْءٍ يَنفَيّا ظِلالُهُ ﴾ [١٨]، بتاء التأنيث لأن الفاعل جمع تكسير وهو مؤنث حقيقي.

﴿ وَقَرَا ﴿ طُعْنِكُمْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ تَسْتَخَفُونَهَا يَرْمَ
 طُعْنكُمْ ﴾ [ ٨]: بفتح العين على إحدى اللغتين.

وقرا ﴿ تَذَكُّرُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يعظُكُم لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ الْعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ الْعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ الْعَلَّمُ اللَّهُ الل

وقرا ﴿ لَنَجْزِينَ ﴾ لقوله -تعالى-: ﴿ وَلَنجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم ﴾ [22]، بياء الغيب مناسبة لقوله تعالى ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق ﴾.

اً وقدراً ﴿ يُنزِلُ ﴾ من قدوله -تعالى-: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ ﴾ [ ١٠٠ ]، بسكون النون وتخفيف الزاى مضارع انزل.

## 🛭 سورة الإسراء:

قرا ﴿ تَتَخِذُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ الْا تَتَخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً ﴾ [7]، بياء الغيب مناسبة لقوله تعالى ﴿ وجعلناهُ هُدَى لِبني إسرائيل ﴾ وأن مصدرية مجرورة بحرف محدوف ولا نافية أى لئلا يتخذوا من دونى وكيلا.

وقرأ لفظ عَأْفَ م حيث وقع وهو هذا قبوله -تعالى-: ه فلا تقل لهما أف م إساء وقوله هأف لكم ولما تعبُدُون من دُون الله م الأنباء : ... وقوله ع والذي قال لوالديد أف م الاحقاف : ... ا، قرأ الجميع بكسر الفاء مع عدم التنوين فالكسر لغة أهل الحجاز واليمن وترك التنوين لقصد عدم التنكير.

وقرا لفظى ﴿ بالقسطاس ، من قوله -تعالى-: ﴿ وَزَنُوا بِالقَسطاسِ السَّعْيَمِ ﴾ الشعراء ١٠٠٠، وقوله ﴿ وَزُنُوا بِالقَسطاسِ السَّعْيَمِ ﴾ الشعراء ١٠٠٠، وقراهما بضم القاف وهو لغة الحجازيين.

وقرا مسئه من قوله -تعالى-: م كُلُّ ذلك كان سينه عند ربك مكروها ما اسن، بفتح الهمزة وبعدها تاء تأنيث منصوبة على التوحيد خبر كان وأنث حملا على معنى كل واسمها ضمير يعود على كل واسم الاشارة عائد على ما ذكر من النواهي السابقة وعند ربك متعلق بمكروها و مكروها خبر بعد خبر وذكر حملا على لفظ كل والمعنى: كل ما سبق من النواهي المتقدمة كان سيئه مكروها عند ربك.

وقراً ﴿ يَقُولُونَ ﴿ مِن قوله -تعالى- : ﴿ قُل لُو كَانَ مَعَهُ آلِهَ كَمَا يَقُولُهُ الرسول إليهم.

وقرأ ﴿ رجلك ﴿ من قوله -تعالى- : ﴿ رأجلبُ عَلَيْهِ بَحَيلُك وَرَجِلُك ﴾ ا ١٠٠ ا، بإسكان الجيم على أنها جمع لراجل كصاحب وصحب، وقرأ ﴿ أَنْ يَحْسَفَ أَوْ يُرْسِل انْ يُعِيدَكُمْ ، فَيُرْسَل فَيْعَرَقَكُم ﴿ وَمَنْ قَلُولُهُ تَعَالَى ﴿ أَفَامَتُم أَنْ يَحْسَفُ بِكُمْ جَانِبِ الْبِرِ أَوْ يُرْسِل عليكُم

حاصباً ثُمْ لا تجدُوا لَكُمْ وَكِيلاً ﴿ إِنَّ أَمْ أَمْنَتُمْ أَنْ يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيرسلَ عَلَيْكُمْ قاصفًا مِن الرِيعِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ [ ١٦ ، ١٦ قرأ الألفاظ الخمسة بنون العظمة على الالتفات عن الغيبة إلى التكلم.

وقراً ﴿ خِلافك ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا لاَ يَلْبُونَ خِلافَك ﴾ الله من غير إلا قليلا ﴾ [17] قرأه خلفك أى بفتح الخاء وإسكان اللام من غير الف على أنه لغة بمعنى خروجك.

وقرأ ﴿رُسُلنا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسُلنا قَبْلُكَ مِن رُسُلنا ﴾ [٧٧]، بإسكان النون للتخفيف.

وقرأ ﴿ نُنزِلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَنُنزِلُ مِن الْقُرْآنِ ﴾ [١٨] و ﴿ تُنزِلُ ﴾ من قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ تُنزِلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ ﴾ [١٠]، قرأ اللفظين بإسكان النون وتخفيف الزاى مضارع أنزل.

وقرا ﴿ تَفْجُر ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ حَتَىٰ تَفْجُر لَنَا مَنَ الْأَرْضِ ﴾ [10]، بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة على أنه مضارع فجّر مضعف العين للدلالة على تكثير النبع أو العيون.

وقرا ﴿ كَسَفًا ﴾ من قوله حمالى -: ﴿ أَوْ تُسَقِّط السماء كما زعمت عليها كسفًا ﴿ السَّمَاء ﴾ [١٨٧]، عليها كسفًا ﴿ أَنْ السَّمَاء ﴾ [الشماء ﴾ [الشماء ﴾ السلالة وقوله: ﴿ أَوْ نُسَقِّطُ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مَنَ السَّمَاء ﴾ [سبأ ١٠] قرأ الألفاظ الثلاثة بإسكان السين جمع كسفة مثل سدرة أو سدر.

#### 🔯 سورة الكهف،

آن قرا ﴿ تُزَاوْرُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ تُزَاوُرُ عَن كَهْفِهمْ ﴾ [٧] بفتح الزاى مشددة وألف بعدها وتخضيف الراء مضارع تزاور، وأصله تتزاور، فأدغمت التاء في الزاي.

وَقُرا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [1]، بكسر السين مضارع حسب بكسر العين.

وقدا ﴿ وَرِقْكُمْ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ فَابْعَثُوا الْحَدَكُمْ ﴾ وَمَا يُعْثُوا الْحَدَكُمُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِلَّهِ عَلَيْعِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْعِمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّه

وقرا ﴿ أُكُلها ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ كُلْنَا الْجُنتَيْنِ آتَتُ أُكُلها ﴾ [٣]، بإسكان الكاف على إحدى اللغتين وهو للتخفيف.

وقرأ لفظى ﴿ ثُمَرٌ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمَرٌ ﴾ [٢٤] وقوله ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمَرٌ ﴾ [٢٤] وقوله ﴿ وأُحِيطُ بِشُمْرِهِ ﴾ [٢٤]، بضم الثاء وإسكان الميم جمع ثمرة ثم سكنت الميم تخفيفا.

وقسرا ﴿ الحقّ ﴾ من قسوله -تعسالى-: ﴿ هُنَالِكَ الْولايَةُ لِلّهِ الْحَقّ ﴾ [11]، برفع القاف على أنه صفة للولاية أو خبر لمبتدأ محنوف أى هو الحق أو مبتدأ والخبر محذوف أى الحق ذلك، أى ما قلناه.

﴿ وَقَرْاً ﴿ عُفًّا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثُوابًا وَخَيْرٌ عُفًّا ﴾ وَخَيْرٌ عُفًّا ﴾ [ 12]، بضم القاف على إحدى اللفتين.

وقرا ﴿ لَبُلا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أُو يَأْتِيهُمُ الْعَدَابُ قِبْلا ١٠٠١ . بكسر القاف وفتح الياء بمعنى مقابلة أي معاينة ونصب على الحال.

وقرا لفظى ﴿مهلك﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وجعلنا لمهلكهم مُوعدا ه المارك المقوله ﴿ مَا شهدنا مهلك أهله ﴿ النمل الله المسم المسم وفستح اللام مسسدر مسمى قسياسى من أهلك، أى وجعلنا لإهلاكهم موعدا.

وقرا ﴿ أنسانيه ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وما أنسانيه إلا الشَّيطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُ ﴾ [27]، بكسر الهاء لمناسبة الياء قبلها.

الله وقرأ ﴿ رُشُدًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمًّا عَلَمُت رَشُدًا ﴾ انه على المصدر.

وقرا ﴿ زَكِيَّةً ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَقَتَلَتَ نَسَا زَكِيَّةً ﴾ ١٠٠١ قرأها زاكية أن الله الله فاعل من قرأها زاكية أي بإثبات ألف بعد الزاى وتخفيف الياء اسم فاعل من زكى أي طاهرة من الذنوب لأنها صغيرة لم تبلغ بعد حد التكليف.

(1) وقرأ ﴿ لاتُخذَتَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ لُو شَنْتَ لا تُخذُتُ عَلَيْهُ أَجْرًا ﴾ [١٠]، بتخفيف التاء وكسر الخاء من غير الف وصل على أنه فعل ماض من تخذ يتخذ.

وقرأ ﴿ فاتبع ﴿ من قوله -تعالى-: ﴿ فَأَتُبِع ﴿ سَبِا ﴾ ادما، أَنَّهُ أَتِبِع سَبِا ﴿ اللهِ بَعَالَ بِهِمَرَةً وَصَلَّ وَفَتَعِ النَّاء مَشَدَدَة على أنه فعل ماض على وزن افتعل من «تبع» أدغمت تاء الافتعال في فاء الكلمة وهي بمعنى «أتبع» فهما لغتان بمعنى واحد وقيل أن «أتبع» معناها اقتفى أثره «وتبع» إذا قصد اللحاق به.

وقرا مجزاء من قوله حمالي-: ﴿ فَلَهُ جزاء الْحَسْيَ مِهُ 111 الْحَسْقِ مِهُ 111 الله من غير تنوين على أنه مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله والحسنى مضاف إليه.

وقرأ لفظى ويأجوج ومأجُوج من قوله -تعالى-: «قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجُوج ( ١٠٠١ ، بإبدال الهمزة حرف مد وهو لغة أكثر العرب.

وقرأ ﴿ الصَّدَفِينَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ حَتَىٰ إِذَا سَاوَىٰ الصَّدَفِينَ ﴾ [25]، بضم الصاد والدال وهي لغة قريش.

وقرأ شدكاء من قوله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُّ رَبِي جَعِلْهُ دَكَاءَ صَالِهِ النَّالِيَّةِ مِن عَيْر مد ولا همز على أنه مصدر واقع موقع المنعول به أى مدكوكا.

## 🗷 سورة مريم - عليها السلام -:

اً وقف على لفظ ﴿ رحمت ﴾ من قوله تعالى ﴿ ذِكْرُ رَحْمت رَبِكَ ﴾ [١٠] بالهاء وهي لغة طيء.

وقرأ لفظ ﴿ زُكْرِيًا ﴾ بإثبات الهمزة وحينئذ يصير المد من قبيل المتصل.

وقرأ لفظى ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ ﴾ من قوله تعالى ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ ﴾ من قوله تعالى ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُرِبَ ﴾ [١]، بإسكان الثاء فيهما على أن الأول مجزوم في جواب الدعاء وهو قوله تعالى ﴿ فهب لي ﴾ لقصد الجزاء.

فَولَه ﴿ مِنَ الْكِبَرِ عِبِيًّا ﴾ نحو قوله تعالى ﴿ مِنَ الْكِبَرِ عِبِيًّا ﴾ [٨]، وقوله ﴿ أَشُدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِبِيًّا ﴾ [١٦]، بضم العين على إحدى اللفتين.

وقرا ﴿ لأَهْبَ ﴾ من قوله تعالى ﴿ لأَهْبَ لُكِ ﴾ [11]، بالياء بعد اللام على إسناد الفعل إلى ضمير ربك من قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا أَنَا رُسُولُ رَبِكَ ﴾.

وقرا ﴿ مِتُ ﴾ من قوله تعالى ﴿ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ ﴾ [17]، بضم الميم على إحدى اللفتين.

إِنَّ وَقُرا ﴿ نَسْيًا ﴾ من قوله تعالى ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مُنسيًا ﴾ [٢٢]،
 يكسر النون وهي لغة فصيحة نحو الوثر بالكسر والفتح والنسي هو
 الشيء المتروك.

(١) وقرأ هم تحهام من قوله -تعالى-: وقاداها م تحها (١٠٠٠) بفتح الميم وضول فاعل، ونادى بفتح الميم وضول فاعل، ونادى وتحت ظرف مكان مستعلق بمحدوف ضلة والمراد «بمن» سيدنا «عيسى» - عليه السلام - أو الملك،

وقرا ﴿ تُسَاقِطْ ﴾ من قوله ﴿ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا ﴾ [11]، بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف على أنه مضارع تساقط والأصل متساقط» فأدغمت التاء في السين والفاعل ضمير يعود على النخلة ورطبا تمييز.

وقرأ ﴿ وَرَا ﴾ من قوله -تعالى-؛ ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ قُولُه -تعالى-؛ ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ قُولُهُ الْحَقِ بِعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وقرا ﴿ وَإِنَّ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِي وَرَبَّكُم ﴾ [17]، بفتح الهمزة على أنها مجرورة بلام محذوفة والجار والمجرور متعلق بالفعل بعده والمعنى ولوحدانيته تعالى في الربوبية اطيعوه.

(١٢) وقدرا ﴿ مُخْلَعًا ﴾ من قدوله -تعدالى-: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَعًا ﴾ من قدوله -تعدالى-: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَعًا ﴾ [١٠]، يكسر اللام على أنها اسم فاعل.

(١٣) وقرأ ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ من قبوله -تعبالى-: ﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ ﴾ [١٠]، بضم الياء وفتح الخاء على البناء للمجهول والواو نائب فاعل.

الإنسان ﴿ إِنَّ إِنْ كُرُ ﴿ مِن قَسُولِهِ -تَعَسَالِي-: ﴿ أُولا يَذَكُرُ الْإِنْسَانَ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ الدَّالِ وَالْكَافُ المُفْتُوحِتِينَ عَلَى أَنَّهُ مَضَّارِعٍ. وَالْأُصِلُ «يَتَذَكَرِ» فأدغمت البّاء في الذَّالِ.

وقرا ﴿ جَنيًا ، صليًا ﴾ من قوله -تعالى- : ﴿ حَرَّلَ جَهِنَمَ جَنِيًا ﴾ الله الله وقوله ﴿ ثُمُ لَنحُنُ أَعْلَمُ بِاللهِ مِن هُمُ أُولَىٰ بِهَا صَلَيْا ﴾ ، بضم الجيم في ﴿ جَنيًا ﴾ والصاد في ﴿ صَليًا ﴾ ، وهو لغة فصيحة .

وقيراً ﴿ يَعْطُرُنْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ تكادُ السَّمُواتُ يَعْطُرُنْ مَنْ فَوله على الطَّاء مخففة على يَعْطُرُنْ مَنْ أَنْ الله مضارع «انفطر» بمعنى انشق مطاوع «فطره» بالتخفيف إذا شقه ومثلها في القراءة والتخريج قوله -تعالى-: ﴿ تَكَادُ السَّمُواتُ يَعْطُرُنُ مَنْ فَوْقَهِنَ ﴾ [الشورى: د].

### 🔯 سورة طه - عليه السلام -:

لَ قرأ ﴿إِنِّي ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّك ﴾ ١٠٠١، بفتح الهمزة على تقدير الياء أي بأني،

وقراً لفظى ﴿ طُوى ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [١١]، وقوله ﴿ إِنْ نَادَاهُ رَبُهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا

وقرأ لفظى ﴿ مَهُدًا ﴾ مِن قوله -تعالى-: ﴿ جعل لكُمُ الأَرْضَ مَهُدًا ﴾ [14]، وقبوله ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهَدًا ﴾ [14]، وقبوله ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهَدًا ﴾ الزخرف: ١١٠ قدراهما مهادا » أي بكسر الميم وهتج الهاء وإثبات ألف بعدها وهو

مصدر يقبال مهدقه مهدا ومنهادا والمهد والمهاد اسم لما يمهد كالفراش اسم لما يفرش، وقيل: المهاد جمع مهد مثل كعب وكعاب.

وقرأ و سوى ه من قوله -تعالى-: ﴿ لا نَخَلَفُهُ نَحَنَ وَلا أَنْتَ عَلَى اللَّهُ تَعِنَ وَلا أَنْتَ عَلَى اللَّهُ تَعِنَ أَى مَكَانَ وَسَطَّا عَلَى اللَّهُ تَعِنَ أَى مَكَانَ وَسَطًّا تَسْتَوَى إليه مسافة الجائي من الطرفين.

وقرأ وقرأ وفيسحتكم من قوله وفيسحتكم بعداب و الله بفتح الياء والحاء على أنه مضارع «سحته» بمعنى استأصله وهي لغة الحجازيين.

وقرأ ه إن هذات الساحران هم المناسبيد نون «إن» وهذين بالياء على أن «إن» هي المؤكدة العاملة و«هذين» استمها واللام للتأكيد ومساحران خيرها.

وقرأ ه فأجمعوا ه من قوله -تعالى-: ه فأجمعوا كيدكم الماء الماء وهنت الماء وهنت الميم على أنه فعل أمر من جمع، ضد فرق بمعنى الضم ويلزم منه الإحكام.

﴿ وَقَرْأَ وَ تَلْقَفُ هُ مِنْ قُولِهِ -تَمَالَى-: هُ تَلَقَفُ مَا صَنَعُوا هُ الْمَا يَضِمُ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ القَافَ، وَجَزَمُ الفَاءَ عَلَى أَنَّهُ مَضَارِعَ مِنْ «تَلَقَّفُ يَضِمُ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ القَافَ، وَجَزَمُ الفَاءَ عَلَى أَنَّهُ مَضَارِعَ مِنْ «تَلَقَّفُ» يَتَلَقَّفُ» وَجَزَمُ جَوَابِ الأَمْرِ.

وقرا م وواعدناكم من قوله -تعالى-: هو واعدناكم جانب الطّور الأيمن من المسالم الله التي بعد الواو على أن الوعد من الله تعالى وحده.

وقدا ﴿ بِمَلْكِنَا ﴾ من قبوله -تعبالى-: ﴿ قَالُوا مِا أَخَلَفْنَا مِوْعَدَكُ بِمِلْكِنا ﴾ [١٨]، يكسر الميم وهي لغة في مصدر ملك يملك.

وقرا ﴿ حُمَلنا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ حُمِلنا أوزارا من زينة القوم ﴾ [١٨]، بفتح الحاء والميم المخففة على أنه فعل ماض ثلاثي مجرد مبنى للمعلوم متعد إلى مفعول واحد وهو «أوزارا» و «نا» فاعل.

(١) وقرا ﴿ تُخْلَفَهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعدًا لَنَ

تُخْلُفُهُ إِنهِ إِن الله مِعلى أنه مضارع مبنى للمعلوم من أخلف أن الوعد وهو يتعدى إلى مضعولين الأول الهاء العائدة على موعد والثاني محذوف تقديره الله.

وقدرا ﴿ يُنفخُ ﴾ من قدوله -تعدالى-: ﴿ يَرْمُ يُنفخُ فِي الْصُورِ ﴾ [10]، قرأه «ننفخ» بفتح النون الأولى وضم الفاء على أنه مضارع مبني للمعلوم مسند إلى ضمير العظمة عائد على الله تعالى المتقدم في قوله ﴿ إِنَّمَا إِنَّهُكُمُ اللَّهُ ﴾، والإسناد هنا مجاز مرسل من إسناد الفعل إلى سببه الآخر إذ النافخ في الحقيقة «إسرافيل» - عليه السلام -.

# 🔯 سورة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -:

أَنْ قَرا لفظى ﴿ قَالَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْفَوْلُ ﴾ [١١٢]، قراهما «قل» أى بنتم القاف وحدف الألف وإسكان اللام على أنه فعل أمر من الله تعالى لنبيه ليجيب الطاغين بذلك.

وقراً ﴿ أُلَّ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أُلَّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مَنَ دُونِ اللَّهِ ﴾ [١٠]، بكسر الفاء مع عندم التنوين فالكسر لغة أهل الحجاز واليمن وترك التنوين لقصد عدم التنكير.

وقرا ﴿ نُوحِي ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ نُوحِي إليهم ١٠١٠ وقوله ﴿ إِلاَ نُوحِي إليهم ١٠١٠ وقوله ﴿ إِلاَ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَهُ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [١٠]، قرأه «يوحى» أى بالياء التحتية وفتح الحاء على البناء للمفعول والجار والمجرور نائب فاعل في الآية الأولى، أما الثانية فالجار والمجرور متعلق بيوحى والمصدر المنسبك من «أن» وأسمها وخبرها نائب ضاعل، أي الا يوحى إليه كونه لا إله إلا أنا.

وقدرا ﴿مِتَ ﴾ من قدوله - تعالى -: ﴿ أَفَإِن مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ [٢٤]، يضم الميم وهو من «مات يموت» كقام يقوم.

وقرأ ﴿ هُزُواً ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّا يَتَّخَذُونَكَ إِلاًّ هُزُواً ﴾ [17]، بالهمزة مع ضم الزاى وصلا ووقضا على الأصل.

قرا ﴿ لِتُعْصِبَكُم ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ لِتُعْصِبَكُم مِن أَسُكُم ﴾ وأن اللهوس اللهوس اللهوس وهو إسناد مجازى من إسناد القعل إلى سببه.

وقرا ﴿ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا لَهُ حَتَّىٰ إِذَا لَهُ عَنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [11]، بإبدال الهمزة فيهما للتخفيف.

وقرا ، للكتب ، من قوله -تعالى-: « يوم نطري السماء كطي السحل للكتب « . . . بكسر الكاف وفتح التاء وإثبات ألف بعدها على الإفراد.

#### 🖾 سورة الحيج:

فرا «ليضل من هوله - تعالى -: وثاني عطفه ليضل عن سبال الله و نه بفتح الياء على أنه منظمارع من «ضل» الشلائي مضعف اللام وهو لام أي ليضل هو في نفسه.

وقرأ و ليقطع و من قوله -تعالى-: هُ ثُم لينطع فلينظُر و و كسر اللام على أنها لام الأمر ولام الأمر الأصل فيها الكسر.

وقرأ و رُولُولُو من قوله -تعالى-: ﴿ يَحَلُونَ فَيَهَا مَنَ أَسَاوِرُ مَنَ فَقِهَ مَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيْلِيْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

وقرأ و لِفَضَر من قوله -تعالى-: ﴿ ثُم لِفَضُوا تَفْهُم ﴿ ١٠٠ بِكُسُرِ اللَّامِ وَصِلًا وَبِدَءَا، على أَن اللَّامِ لَامِ الأَمْرِ.

وقرأ لنظى «سواء» من قوله -تعالى-: «سواء العاكف فيه والباد « . ٠٠٠ ، وقوله « سواء محياهم ومماتهم ( الجائية: ١٠٠ ) ، بالرفع فيهما على أنه خبر مقدم،

وقرأ وبدافع من قوله -تعالى-: وإنَّ الله يدافع عن الذين المواه من قوله الله والله الله يدافع عن الذين المواه من قرأه يدفع أي بفتح الباء وإسكان الدال وحدف الألف التي بعدها وفتح الفاء على أنه مضارع دفع.

 وقرا ﴿ يُقَاتُلُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [٢٠]، بكسر التاء على أنه منسارع مبنى للمعلوم والواو فاعل والمقعول معذوف أي يقاتلون المشركين.

﴿ وَقَرَا ﴿ أَهْلَكُنَاهَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَكَأَيْنَ مِن قُرْيَةٍ أَهْلَكُنَاها ﴾ [عن]، قرأها أهلكتها أى بتاء مثناة مضمومة بعد الكاف من غير ألف على أن الفعل مسند إلى ضمير المتكلم لمناسبة قوله تعالى ﴿ فَأَمْلَيْتُ لَلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُم ﴾ [عن].

وقرا ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ [سانه، ١٦]، آيَاتِنا مُعَاجِزِينَ ﴾ [سانه، ١٦]، قرأه معجزين أي يحدف الألف التي بعد العين وتشديد الجيم على أنه اسم فساعل من عجزه إذا أثبطه ومعنى معجزين: مشبطين للمؤمنين عن الإيمان.

## 🖾 سورة المؤمنون:

فرا ﴿ سَيْنَاءَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَشَجَرَةُ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ [10]، بكسر السين لفة بني كذانة.

وقرا ﴿ تَبْتُ ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ تَبْتُ بِالدُّمْنِ ﴾ [1:]،

بضم التاء وكسر الباء على أنه مضارع أنبت بمعنى نبت فيكون

لازما وفاعله ضمير يعود على الشجرة وبالدهن حال من الفاعل
وقيل هو معدى بالهمزة ومضعوله محذوف وبالدهن حال منه
والتقدير تنبت ثمرتها حالة كونها متلسة بالدهن.

وقرأ ﴿ كُلْ ﴾ من قوله -تعالى : ﴿ مِن كُلُ رَوْجِينِ الله ﴿ وَاللهِ اللهِ مِن كُلُ رَوْجِينِ اللهِ عَلَى المُتَوْيِنَ عَلَى إضافة كُلُ إِلَى رَوْجِينَ وَالثَّيْنَ يَكُونَ مَفْعُولًا بِهُ مِن كُلُ رُوجِينَ فِي مُحُلُ نُصِبِ حَالَ مِن المُفْعُولُ.

وقرا ﴿ تَرَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ ثُمُّ أُرْسَلْنَا رُسُلِنَا تَرَا ﴾ [11] بالتنوين وصلا وإبداله ألفًا وقفا على أنه منصرف وهو على وزن فعل كنصر والألف مبدلة من التنوين نحو همسا وقيل إن ألفه للإلحاق وعليه يكون على وزن فعل إلحاقا له بجعفر كالألف في ارطى وهو منصوب على الحال أي ثم أرسلنا رسلنا حالة كونهم متتابعين.

وقرا ﴿ رَبُوهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَآوِيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوهُ ذَاتَ قرار ومعين ﴾ [10]، بضم الباء على إحدى اللغتين.

وقرا ﴿ وَإِنَّ ﴾ مِن قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّ هَذَه أُمَّكُم أَمَةً وَاحِدَةً ﴾ [٠٠] بفتح الهمزة وتشديد النون على تقدير حرف الجر قبلها أى ولأن هذه امتكم وهذه اسم إن وامتكم خبرها.

وقرأ ﴿ لله ﴾ الأخيرين أى الثانى والثالث وهما قوله تعالى ﴿ سيقُولُونَ للّه قُلْ فَأَنَّى وَسِيقُولُونَ للّه قُلْ فَأَنَّى ﴿ سيقُولُونَ للّه قُلْ فَأَنَّى الشّعَرُونَ ﴾ [١٨]، وقوله ﴿ سيقُولُونَ للّه قُلْ فَأَنَّى تُسْحِرُونَ ﴾ [١٨]، وقوله ﴿ سيقُولُونَ للّه قُلْ فَأَنَّى السّحرُونَ ﴾ [١٨]، قرأه بحذف لام الجر وإثبات همزة الوصل وهتم الله و وقع الهاء من لفظ الجلالة ويكون الابتداء بهمزة وصل مفتوحة على أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره «الله ربها» في الثاني.

# 🖾 سورة الثور؛

وفرضناها ﴿ ﴿ وَفَرضناها ﴾ من قدوله -تعدالى-: ﴿ سُورةٌ أَنزَلْنَاها وفرضناها ﴾ ١٠ ، بتشديد الراء لتأكيد الإيجاب والإلزام أو الإشارة إلى كثرة الأحكام المضروضة في هذه السورة مثل حد الزنا والقذف واللمان وحكم الاستئذان وغض البصر.

وقرا ﴿ تَدْكُرُونَ ﴾ حيث وقع نحو ﴿ وَأَنزِنَّا فِيهَا آيَات بيَّاتَ لَعَلَّكُمْ تَدْكُرُونَ ﴾ [١]، بتشديد الذال لأن أصلها تتذكرون فأدغمت التاء في الذال..

وقرأ ﴿ أربع ﴾ من قوله - تعالى - ﴿ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ﴾ ١٠ |، بنصب العين على أنه مضعول مطلق وناصبه قوله تعالى ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ وحينتُذ تكون فشهادة مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله واجبة أو خبر والمبتدأ محذوف والتقدير: فالواجب شهادة أحدهم. إلخ.

وقرأ ﴿ والْخَامِسة ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ والْخَامِسة أَنَّ غَصْبِ اللَّهِ عَلَيْها ﴾ ١١، برفع التاء على أنها مبتدأ وما بعدها للتخفيف.

وقرا ﴿ خُطُوات ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتُعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانَ ﴾ [17]، بإسكان الطاء للتخفيف.

وقرا ﴿ مُبَيّنات ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلْيَكُمْ أَيْنَا لِلْكُمْ أَيْنَا اللّهُ اللهُ مُعْمَولُ.

﴾ وقرأ ﴿ دُرِّيٌّ ﴾ من قوله – تعالى – ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبٌّ دُرِّيٌّ ﴾ [\*]، بكسس الدال ومد الياء التي بعدها وهي صفة لقوله تعالى ﴿ كَرُكُبٌ ﴾ على المبالغة.

وقرا ﴿ يُرقَدُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يُوقَدُ من شجرة مُبَارَكَة ﴾ [10]، بكسر الدال ومد الياء أى بتاء مفتوحة وواو مفتوحة مع تشديد القاف وفتح الدال على وزن تفعل وهو فعل ماض والفاعل ضمير يعود على الزجاجة.

#### 🔯 سورة الضرقان:

ال قرا ﴿ يَحْشُرُهُمْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ ١٧١ بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى المتكلم وهي موافقة لقوله تعالى مثل ﴿ وَأَعْتَدُنَّا لَمَن كَذَّبَ بالسَّاعَة سَعِيرًا ﴾.

وقرا ﴿ تَسْتَطِيعُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فما تَسْتَطِيعُونَ صُرْفًا وَلا نَصْرًا ﴾ (١١)، بياء الغيبة على إسناد الفعل إلى المعبودين.

وقرأ ﴿ رَثُمُر دُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَعَادًا وَثُمُود ﴾ [٢٨]،
بالتنوين على أنه منصرف لإرادة الحي.

وقرا ﴿ بُشْرًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ الشَّرُا لِينَ يَدَيُ رَحْمَتِهِ ﴾ [43]، بنون وشين مضمومتين، جمع ناشرة.

وقرأ ﴿ يُسَرِفُوا وَلَمُ عَلَيْهُ وَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لَمْ يُسَرِفُوا وَلَمُ عَلَيْهُ وَا وَلَمُ

وقرا ﴿ ذُرِّيَاتِنَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيًاتِنا ﴾ وذُرِيًّاتِنا ﴾ وذُرِيًّاتِنا ﴾ وذريًّاتِنا ﴾ والاله التي بعد الياء على الشوحيد الإرادة الجنس.

#### 🖾 سورة الشعراء:

قرا ﴿ نُنزِلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِن نَشَأَ نُنزِلُ عَلَيْهِم مِن السَّماءِ آية ﴾ [1]، بسكون النون الثانية وتخفيف الزاى على أنه مضارع أنزل.

وقرا ﴿ حَافِرُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّا لَجِمِيعٌ حَافِرُونَ ﴾ [10]، بحذف الألف التي بعد الحاء على أنه صفة مشبهة بمعنى متيقظون.

وقسرا ﴿ خُلُقُ ﴾ من قسوله -تعسالي-: ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأُولِينَ ﴾ [ ١٣٠ ] بفتح الخباء وإسكان اللام بمعنى الكذب والاختبلاق أي ما هذا إلا كذب الأولين.

وقرا ﴿ فَارِهِينَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ لِيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [111]، يحدف الألف التي بعد الفاء على أنه صفة مشبهة بمعنى أشرين،

وقرا ﴿ بِالْقِسُطَاسِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [١٨١]، بضم القاف على إحدى اللغتين.

وقراً ﴿ كِسَفًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَأَسْفِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاء ﴾ [١٨٠]، بإسكان السين على أنه اسم جمع كسفة كسدرة وسدر.

## 🖾 سورة الثمل؛

الله قرا ﴿ بِشِهاب ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ بِشِهابِ قَبْسِ ﴾ [٧]، بترك النتوين على الإضافة والإضافة هذا بمعنى من مثل خاتم فضة.

﴿ وَقَرَا ﴿ فَمَكُتْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَمَكَتْ غَيْرِ بِعِيدَ ﴾ [١٠] بضم الكاف على وزن فعل مضموم العين.

وقرا ﴿ سَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَجَنْتُكَ مِن سَا ﴾ ١٠٠١، وقوله ﴿ لقد كان لَسَا فِي مَسْكَنِهِم آيَةٌ ﴾ [سا:١٠]، بفتح الهمزة من غير تقوين على أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اسم للقبيلة أو البقعة.

وَقُرا ﴿ تُخْفُونَ، تُعْلِنُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [17]، بياء الغيب فيهما جريا على نسق الآية.

وقرأ ﴿ مَهْلِكَ ﴾ من قوله- تعالى-: ﴿ مَا شَهِدُنَا مَهْلَكَ أَهُلَهُ ﴾ [ الله على أنه الله على أنه مصدر ميمى من أهلك.

وقرا ﴿ أَنَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَنَا دَمُرْنَاهُم وقَوْمَهُم ﴾ [10] بكسر الهمزة على الاستثناف.

وقرا ﴿ تَذَكُّرُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [11] بياء الغيبة مع تشديد الذال وذلك على الالتضات ولمناسبة قوله تعالى قبل ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ ﴾ .

من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرِّياحِ بُشْراً ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرِّياحِ بُشْراً بِين يَدِي رَحْمَته ﴾ [17]، بضم الباء والشين جمع باشر.

وقراً ﴿إِدَّارِكَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ بل ادَّارَكَ عَلَمُهُم فِي الآخرة ص (١٦)، قرأه أدرك أي بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال مخضضة وبلا ألف بعدها على وزن أضعل وهو ما يعنى تدارك أو بمعنى بلغ وانتهى وفنى.

وقرأ ﴿ أَنَّ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَنَّ النَّاسِ كَانُوا بآياتنا لا يوقنُون ﴾ [ من بكسر الهمزة على الاستثناف.

وقرا ﴿أَتُوهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ ﴾ اسم الله على والواو علامة الرفع وحدفت النون للإضافة والهاء مضاف إليه على حد قوله تعالى ﴿ وَكُلُهُم الله ﴾ وأصله آئيون نقلت ضمة الياء إلى التاء قبلها ثم حدفت النون للإضافة.

سَلَّ وقرا ﴿ تَفْعُلُونَ ﴿ مِن قولِه حَعالى -: ﴿ إِنَّهُ خَبِرٌ بِمَا تَفْعُلُونَ ﴾ [س] بياء الغيبة على الأصل لمناسبة قوله -تعالى -: ﴿ وَ كُلِّ أَتَوْهُ ﴾.

وقرا ﴿ فَرَعَ يَوْمَنْدُ ﴾ مِن قوله -تعالى-: ﴿ وَهُمْ مِن فَرَعَ عَلَى الْإَصَافَةُ وَيَكْسُر المَيْمُ فَي يُوْمِئُذُ وَهِي كَسُر المَيْمُ فَي يُومِئَذُ وَهِي كَسُر المَيْمُ فَي يُومِئَذُ وَهِي كَسُرةَ إعراب وإن أَصْبِيفْت إلى غير متمكن.

(3) وقرا ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [20] بناء الغيبة على الالتفات.

#### 🖼 سورة القصص:

لَ قَرَا ﴿ يُصَدِّرَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ حَثَّىٰ يُصَدِّرُ الرِّعَاءُ ﴾ [™] بفتح الياء وضم الدال مضارع صدر مثل نصير يسير وهو فعل لازم والرعاء فاعلة والمعنى حتى يرجع الرعاء بمواشيهم.

﴿ قَرا ﴿ جَذْرَةً ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَوْ جَذْرَةً مِن النَّارِ ﴾ [11] بكسر الجيم على إحدى اللغات فيها.

وقرا ﴿ الرَّهْبِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ [٢٧]، بفتح الهاء وهو مصدر رهب بمعنى الخوف.

 وقرا ﴿ فَذَانِكَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَذَانِكَ بُرَهَانَانَ مِن رَبِّكَ ﴾ [77]، بتشديد النون مع المد المشبع.

وقرا ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَأَرْسَلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ [21]، بجزم القاف في جواب الأمر.

وقرا ﴿ سِحْرَانِ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ قَالُوا سِحْرَانِ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ قَالُوا سِحْرَانِ تظاهرا ﴾ [من]، قبراه ساحران أى بفتح السين وإثبات الف بعدها وكسسر الحاء تثنية ساحر وهو خير المبتدأ محذوف أى هما ساحران والضمير عائد إلى سيدنا «محمد» وسيدنا «موسى» - عليهما الصلاة والسلام -.

وقرا ﴿ تَعْقِلُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا عِندُ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ [10]، بياء الغيب على الالتفات.

﴿ لَخُسُفَ بِنَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لَخُسُفَ بِنَا ﴾ [٢٨]،
 بضم الخاء وكسر السين على البناء للمجهول والجار والمجرور وهو
 (بنا) ناثب فاعل.

# 🖾 سورة العنكيوت:

وقرا ﴿ النَّمْأَةَ ﴾ من قوله حمالى -: ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّمْأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ [١٠]، وقوله ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّمْأَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٧٠]، وقوله ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّمْأَةَ الأُولَىٰ ﴾ [الواقعة: ٢١]، قرأه النشاءة أي بضتح الشين وألف بعدها وهي لغة في مصدره نشا ينشأ نشأة ونشاءة مثل رأفة ورآفة.

وقرا ﴿مُودَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿مُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحِياةِ الدُّنْيَا ﴾ [10]، برفع تاء مودة بلا تنوين على أنها خبر لمبتدا محذوف وبينكم بالخفض على الإضافة.

وقرا ﴿ لَمُودَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَعَادًا وَتُمُودَ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مُسَاكِنِهِمْ ﴾ [٢٨]، بالتنوين على الله منصرف لإرادة الحى.

﴿ وَيَقُولُ ذُوقُولُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [10]، بالنون على الالتفات وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة.

وقرا ﴿ سُبُلَنَا ﴾ وهرا ﴿ سُبُلَنَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدْيَنَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [11]، بإسكان الباء للتخفيف.

# 🖾 سورة الروم:

أَسَاؤُوا السَّوَأَى ﴾ [11]، برفع التاء على أنها اسم كان وخبرها السوأى أي كان عاقبة الذين أي كان عاقبة السوأى أي كان عاقبة الذين أساءوا أسوأ عاقبة.

وقرا ﴿ تُرْجِعُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ تُمَ إِلَيْه تُرْجَعُون ﴾ [11] بياء الغيب مناسبة السياق الكلام.

وقراً ﴿ لِلْعَالِمِينَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتَ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [17] بفتح اللام جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى.

فقراً ﴿ وَيُنزَلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَيُنزَلُ مِن السَّماء ماء ﴾ [11]، بإسكان النون وتحفيف الزاي مضارع أنزل.

وقرا ﴿ يَقْنطُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيَّةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنطُونَ ﴾ [17]، بكسر النون مضارع قنط يقنط مثل ضرب يضرب.

وقرا ﴿ آثَارِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَانظُرُ إِلَىٰ آثار رحمت الله ﴾ [ ٥٠]، بعد التاء على الإفراد لقصد الجنس.

وقرا ﴿ ضَعْفِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مَن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد قُونُه ضَعْفًا وشَيْبةٌ ﴾ [10]، قرأه بضم الضاد في الألقاظ الثلاثة على إحدى اللغتين.

وقرا ﴿ يَنفَعُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَيَوْمَنْدُ لاَ يَنفَعُ اللَّذِينَ طَلَمُوا مَعْدُرتُهُمْ ﴿ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ طَلَمُوا مَعْدُرتُهُمْ ﴾ [٧٠]، وقوله ﴿ يَوْمُ لا يَنفعُ الظَّالِمِينَ مَعْدُرتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ المَّادِينَ المَّاعِلَ وَلَهُمْ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

#### 🖾 سورة لقمان:

- فرا ﴿ لِيُصْلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لِيُصَلُ عن سبيل الله بغير علم ﴾ [1]، بفتح الياء مضارع ضل الثلاثي.
- (١٦) وقرا ﴿ يَتَخِذُهَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَيَتَخِذُها هُزُوا ﴾ [١٦] برفع الذال عطفا على يُشترى.
- وقرا ﴿ يَا بُنيَّ ﴾ في المواضع الشلاثة بكسر الباء على إحدى اللغتين.
- ﴿ وَقَرَا ﴿ تُصَعِّرُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَلا تُصعِّرُ خَدُكُ لِلنَّاسِ ﴾ [١٨]، قرأه تصاعر أي بالف بعد الصاد وتخفيف العين فعل مضارع مجزوم بلا الناهية.
- وَ قَرَا ﴿ الْبَحْرُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَ الْبَحْرُ لَيْمُدُهُ ﴾ [٢٧]، بالنصب عطفا على محل اسم أن من قوله ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فَي الأَرْضَ ﴾.

#### 🖾 سورة السجدة:

فَرا ﴿ خَلَقَهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [٧]، بإسكان اللام على أنه مصدر وهو بدل اشتمال من لفظ كل.

# 🔯 سورة الأحزاب:

وَرَا ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ خَبِيرًا ﴾ [٢]، بياء الغيبة جريا على نسق الكلام، ومثلها في الحكم تعملون من قوله تعالى ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [١]، فقد قرأها بياء الغيب جريا على نسق الكلام.

وقرا ﴿ اللاَّنِي ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَاتِكُمْ ﴾ [1]، وقدوله ﴿ وَاللاَّنِي يَئِسْنَ ﴾ [الطلاق::] وقدوله ﴿ وَاللاَّنِي اللهُ وَقَدُوله ﴿ وَاللاَّنِي لَمْ يَحِشْنَ ﴾ [الطلاق::]، وقدوله ﴿ وَاللاَّنِي لَمْ يَحِشْنَ ﴾ [الطلاق::]، قدرا اللاى بالياء الساكنة مع المد ﴿ وَاللاَّنِي لَمْ يَحِشْنَ ﴾ [الطلاق::]، قدرا اللاى بالياء الساكنة مع المد الشبع للسكون اللازم الذي بعد حرف المد أو بالتسهيل بين بين.

وقرا ﴿ تُظَاهِرُونَ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ اللاّلِي تُظَاهِرُونَ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ اللاّلِي تُظَاهِرُونَ مَنْهُنَ ﴾ [1]، قرأ تظهرون أي بفتح التاء وتشديد الظاء وحذف الألف التي بعدها وفتح الهاء وتشديدها وهو مضارع تظهر وأصله تتظهر فأدغمت التاء في الظاء، وقرأ كذلك لفظ يظاهرون بالمجادلة: ٢، وألا أنه بالياء.

فَ وقسرا ﴿ الطُّنُونَا ﴾ من قسوله -تعسالي-: ﴿ وتَطُنُونَا بِاللهِ الطُّنُونَا ﴾ [11]، بحدُف الألف التي بعد النون وصلا ووقضا، ومثلها في الحكم كلمتا الرسولا من قوله ﴿ وأطعنا الرسولا ﴾ [11]، والسبيلا من قوله ﴿ وأطعنا بحدُف الألف التي بعد من قوله ﴿ فأضلونا السبيلا ﴾ [11]، قرأهما بحدُف الألف التي بعد اللام في الحالتين.

وقرأ ﴿ مُقَامَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لا مُقَامَ لَكُمْ قَارْجِعُوا ﴾ [١٠] بفتح الميم على أنه اسم مكان من مقام أي لا مكان قيام لكم أو مصدر أي لا قيام لكما.

وقرأ لفظ ﴿ أُسُوةٌ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [المتحدن] وقوله ﴿ قَدْ كَانَت لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [المتحدن]، قرأه بكسر وقوله ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [المتحدد]، قرأه بكسر الهمزة وهو لغة أهل الحجاز.

قَدراً ﴿ يُضَاعَفُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ﴾ [ ١٠]، بحدف الألف التي بعد الضاد وتشديد العين على البناء للمفعول البذاب، بالرفع نائب فاعل.

وقرا ﴿ وَقَرْنَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيْرِتكُنَ ﴾ [٣]، بكسر القاف على أنه فعل أمر من قر بالمكان يقرر بكسر الراء الأولى والأمر من أقررن ثم حذفت منه الراء الثانية الساكلة لاجتماع الراءين ثم نقلت كسرة الراء الأولى إلى القاف ثم حددفت همزة الوصل للاستغناء عنها فصار الفعل قرن على وزن فعن بحذف لام الكلمة.

وقرا ﴿ يَكُونَ ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [17]، بتاء التأنيث وذلك لأن الضاعل وهو الخيرة مؤنث غير حقيقى.

وقرا ﴿ لا يُحِلُّ ﴾ من قوله تعالى ﴿ لا يُحِلُّ لَكَ النِسَاءُ مِنْ عُدُ ﴾ [10] بقد ُ ﴾ [10] بتاء التأثيث لأن الفاعل وهو النساء مؤنث.

الله وقرأ ﴿ وَخَاتُم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَخَاتُم النَّبِينِ ﴾ [ ١٠ ] بكسر التاء على أنه اسم فاعل.

الله وقرا ﴿ كَبِيرًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴾ من قوله عد اخرى.

# 🖾 سورة سياً:

[1] قرأ لفظى ﴿ أَلِمٌ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ مَن رَجْزِ أَلِمٌ ﴾ [1] اوالجائية: ١٠]، بخفض الميم فيهما على أنه صفة لرجز.

(٢) وقرأ ﴿ مُعاجِزِينَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ والَّذِينَ سعوا في آياتِنا مُعاجِزِينَ ﴾ [1]، بحذف الألف التي بعد المين مع تشديد الجيم على أنه صفة اسم فاعل من عجزه بتضعيف العين إذا ثبطه.

وقرا ﴿ كِسَفًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَوْ نُسْفِطُ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ السَّمَاء ﴾ [١]، بإسكان السين على أنه اسم جمع كسفة كسدرة وسدر.

وقرا ﴿ مِسْأَتَهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ مَا دَلُّهُمْ عَلَىٰ مُوتِهِ إِلاَ دُابَّةُ اللَّهُ مَا دَلُّهُمْ عَلَى مُوتِهِ إِلاَ دُابَّةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وقرا ﴿ لِسَبَا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَسَبًا ﴾ [11]، بفتح الهمزة من غير تنوين ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث.

وقرا ﴿ سُكُنِهِمْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فِي مسْكَنِهِمْ آيَةٌ ﴾ [10] بفتح السين وألف بعدها وكسسر الكاف على الجمع الإضافاته إلى الجمع الأن لكل مسكنًا.

لا وقرأ ﴿ أُكُلِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ ذَرَاتَيْ أُكُلِ خَمْطٍ ﴾ [1] بضم الكاف وترك التنوين على إضافته إلى خمط من إضافة الشيء إلى جنسه مثل ثوب خز.

﴿ وَهَرا ﴿ نُجَازِي ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ وَهَلُ نُجَازِي إِلاَ الْكَفُورِ ﴾ [١٠]، بالياء المضمومة وفتح الزاى مينيا للمفعول والكفور بالرفع ثائب فاعل.

وقرا ﴿ باعد ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ رَبَّنَا باعد بين أَسْفَارِنَا ﴾ [10] قرأها «بعد» أى بحدف الألف التي بعد الياء وتشديد العين على أنه فعل طلب.

وقرا ﴿ صدَّق ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ ولَقدْ صدَّق عليْهِمُ اللهِ عَلَى أَصِلُ الفعل. 

إبليسٌ ظنَّه ﴾ ١٠١، بتخفيف الدال على أصل الفعل.

وقرأ ﴿ أَذِنَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَلا تَنفَعُ الشُّفَاعَةُ عندهُ إلاَّ لَمَنْ أَذَنَ لَهُ ﴾ [17]، يضم الهمزة على البناء للمفعول ونائب الفاعل الجار والمجرور وهو له.

الله وقرأ ﴿ يحشُرُهُم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ ويوم يحشُرُهُم الله على الالتفات.

(١٣) وقرأ ﴿ النَّنَاوُشُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ النَّنَاوُشُ مَن مَكَانُ بعيد ﴾ [١٠]، بهمزة مضمومة بعد الألف فيصير المد عنده متصلا على أنه مصدر تناءش.

# 🗗 سورة فاطر:

ا قرا ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [π]، بضم الياء وفتح الخاء على البناء للمفعول والواو نائب هاعل. ﴿ وقرأ ﴿ وَلُولُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُولُوا ﴾ [π]، بخفض الهمزة الأخيرة على أنه معطوف على «من ذهب» أى يحلون أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ.

وقرا ﴿ نَجْزِي كُلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴾ [17]، بالياء التحتية المضمومة وفتح الزاى وألف بعدها على البناء للمفعول وكل بالرفع نائب فاعل.

# 🛭 سورة يس - عليه الصلاة والسلام -:

وَ قَرا ﴿ تَنزِيلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [1] برفع اللام على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى هو أو ذلك أو الشرآن تتزيل العزيز الرحيم.

وقرا ﴿ سَدُّا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ [1]، بضم السين فيهما وهو لغة فصيحة.

وَقُرا ﴿ لَمَّا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنْ كُلِّ لَمُا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [17]، بتخفيف الميم على أن «إن» مخففة من الثقيلة وما مزيدة للتاكيد واللام هي الفارقة.

﴿ وَقُرا ﴿ شُغُلٍ ﴾ مِن قُولِه -تعالى-: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴾ [٠٠]، بإسكان الغين للتخفيف.

- وقرا ﴿ وَالْقَمَر ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدُّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ [٢٩] برهع الراء على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر.
- وقرا ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ [11] بفتح الياء واختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد.
- ∀ وقرأ ﴿ جِبِلاً ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ جِبِلاً كَثِيرًا ﴾ [١٦]، بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام وهي لغة بمعنى الخلق.
- من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن نَعْمَرُهُ نُنكَسُهُ فِي الْحَلْقِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن نَعْمَرُهُ نُنكَسُهُ فِي الْحَلْقِ ﴾ [14]، بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة على أنه مضارع نكس بالتخفيف أى ومن نطل عمره نرده من قوة الشباب إلى ضعف الهرم.

#### 🛂 سورة الصافات:

- قرأ ﴿ بِزِينَة ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ بِزِينَة الْكُواكِبِ ﴾ [1]، بحدف التنوين و الكواكب بالخفض على إضافة زينة إلى الكواكب من إضافة الأعم إلى الأخص فهي إضافة بيانية مثل ثوب خز.
- وقرا ﴿ لا يَسْمُعُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لا يَسْمُعُونَ إِلَى الْمَلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- وقرا ﴿ يَا بُنيُ ﴾ من قوله حتمالي-: ﴿ قَالَ يَا بُنيُّ إِنِّي أَرَىٰ ﴾ [١٠٠] بكسر الباء على إحدى اللغتين.

﴿ وَقَدْرا ﴿ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبٌّ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبٌّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴾ [١٦٦]، برفع الأسماء الشلاثي على أن لفظ الجلالة «الله» مبتدأ وربكم خبره ورب معطوف عليه.

وقرا ﴿ تَذَكُّرُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ﴾ [١٥٠] بتشديد الذال على أنه مضارع تذكّر وأصله تتذكرون فأبدلت الناء ذالا وادغمت الذال في الذال.

#### 🖾 سورة ص:

قرأ ﴿ تُرعَدُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ هَذَا مَا تُرعدُونَ لِيرْمِ الْحَسَابِ ﴾ [30]، بالياء التحتية على الفيب جريا على السياق.

لَّ وقراً ﴿غَسُّاقٌ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حميمٌ وَغَسَّاقًا ﴾ [الباءه]، بتخفيف وغسَّاقًا ﴾ [الباءه]، بتخفيف السين في الموضعين على أنه اسم وهو الزمهرير أو صديد أهل النار.

وقرا ﴿ وَآخِرُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَآخِرُ مِن شَكَلِهِ اللهِ وَآخِرُ مِن شَكَلِهِ اللهِ وَآخِرُ مِن شَكَلِهِ أَزُواجٌ ﴾ [ ١٠٠]، بضم الهمزة مقصورة جمع أخرى مثل الكبرى والكبر وهو ممنوع من الصرف للوصفية والعدل.

كُراْ ﴿ أَتَّخَذْنَاهُمْ ﴾ من قبوله -تعبالى-: ﴿ أَتَّخَذْنَاهُمْ ﴾ سخْرِيًا ﴾ [٧]، بهمزة وصل تحذف في حالة وصل الكلمة بما قبلها وتثبت حالة البدء بها مكسورة على الخبر.

وقرا ﴿ الْمُخْلَصِينَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِلاَ عِبَادَكَ مَنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ ﴾ [ ٢٨] بكسر اللام على أنها اسم فاعل.

الله وقدرا ﴿ فَالْحَقُ ﴾ من قدوله -تعالى-: ﴿ قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَق

#### 🔯 سورة الزمر؛

ا قرا ﴿ يُرضهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَكُم ﴾ [٧]، بإسكان الهاء وبإشباع ضمة الهاء.

وقرأ ﴿ لَيُضلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وجعل لله أندادا لَيضلُ عن سبيله ﴾ [1]، بفتح الياء على أنه مضارع ضل الثلاثي.

وقيراً ﴿ سَلَما ﴾ من قيوله -تعالى-: ﴿ ورجُلا سَلَما ﴾ من قيوله -تعالى-: ﴿ ورجُلا سَلَما لَرجُل ﴾ [17]، قرأه سالما أي بالف بعد السين وكسر اللام على أنه اسم فاعل بمعنى خالصا من الشركة،

وقرا ﴿ كَاشَفَاتُ ضُرَّهِ، مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ مِنْ كَاشَفَاتَ ضُرَّه أَوْ أَرَادَنِي بَرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَته ﴾ [٢٠]، ﴿ مِنْ كَاشَفَاتُ ونصب تاء رحمته على أن كلا من كاشفات وممسكات اسم فاعل وما بعده مفعول به.

وقرا ﴿ تَقْنَطُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لا تَقْنطُوا مِن رَحْمَةِ الله ﴾ [س]، بكسر النون مثل ضرب يضرب، وهو لغة أهل الحجاز، وأسد.

وقرا ﴿ فُتِحت ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَبُوابُها ﴾ ١ ١٠، ومن قوله ﴿ وَفُتِحَت السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴾ ١ ١٠ أَبُوابًا ﴾ ١ أَبُوابًا ﴾ أَبُوابًا ﴾ أَبُوابًا ﴾ أَبُوابًا ﴾ أَبُوابًا ﴾ أَبُوابًا أَبُهُ النَّاءَ على التكثير.

#### 🛍 سورة غافر:

- قراً ﴿ وَيُنزَلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَيُنزَلُ لَكُم مَن السَّماء رِزْقًا ﴾ [١٠]، بإسكان النون وتخفيف الزاى مضارع أنزل.
- وقرأ ﴿أَوْ أَنْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرُ فِي الأَوْضِ الْفُسَادَ ﴾ [17]، قرأه (وأن) أي بالواو المفتوحة بدلا من أو.
- آ وقرا ﴿ قُلْبِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُ قُلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [٣٠]، بالتنوين على أنه مقطوع عن الإضافة وجعل التكبر والجبروت صفة له إذ هو منبعهما لأن القلب هو مدير الجسد.
- الله مُوسى ﴾ [17] وقرأ ﴿ فَأُطَلِعُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَأَطَلِعُ إِلَىٰ إِلَهُ مُوسى ﴾ [17] بالرفع عطفا على أبلغ من قوله تعالى ﴿ لُعَلِي أَبَلُغُ الأسْبَابُ ﴾.
- وقرا ﴿وصُدُّ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿وصُدُّ عَن السَّبِلِ ﴾ [١٠] بفتح الصاد على البناء للفاعل.
- وقرا ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ فَأُولُكَ لَا يَدْخُلُونَ ﴾ الْجُنَّةُ يُرْزُقُونَ فَيهَا بِغَيْرِ حسَابٍ ﴾ [١٠]، بضم الياء وفتح الخاء على البناء للمقمول والواو نائب هاعل.
- وقرا ﴿ أَدْخِلُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا اللهِ عَلَى أَنْ أَشَدُ الْعَدَابِ ﴾ [23]، بهمزة وصل وضم الخاء وإذا ابتدا ضم الهـمـزة نظرا لضم ثالث الفعل على أنه فعل أمـر من دخل والواو ضمير (آل فرعون) و(آل) منصوب على النداء أي (يا آل).

مَعْدَرتُهُمْ ﴾ [10]، بتاء التأثيث لأن الفاعل مؤبث وهو معذرتهم.

﴿ وَقَرَا ﴿ تَدَكُّرُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ قَلِيلاً مَا تَدَكُّرُونَ ﴾ [ ١٠ ] بياء تحتية وتاء فوقية على الغيب،

#### 🛂 سورة فصلت:

مَن قَولَ ﴿ نُحِسَاتٍ ﴾ مِن قوله -تعالى-: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَوا فِي أَيَّامٍ نُحِسَاتٍ ﴾ [١١]، بإسكان الخاء للتخفيف.

وقدا ﴿ ثَمْرَاتِ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مَن ثَمْرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ [١٠]، قرأه «ثمرة» أي بغير ألث بعد الراء على الإفراد لإرادة الجنس.

#### 🔀 سورة الشورى:

تَمَا ﴿ يَتَفَطَّرُنَ ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ تَكَادُ السَّمواتُ يَتَفَطُّرُنَ مِن فَوْقَهِنَ ﴾ [1]، بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء مخفضة على أنه مضارع انفطر بمعنى انشق.

وقرا ﴿ نُوْتِهِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الدُّنِيَا نُوْتِه مِنْهَا ﴾ [17] بإسكان الهاء وصلا ووقفا.

وقرا ﴿ يُبشَرُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبشَرُ اللّهُ عبادهُ ﴾ ١٣١]، بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين فخفف من البشر وهو البشارة.

نَّ وقرا ﴿ مَا تَفْعُلُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ ﴾ [17] بياء الغيب جريا على نسق الآية.

وقرا ﴿ يُنزِّلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَكِن يُنزِّلُ بقدرِ ﴾ [١٠] ومن قبوله ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ [١٠]، بإسكان النون وتخبفيف الزاى مضارع (أنزل)،

#### 🖾 سورة الزخرف:

فرا ﴿ مَهُدًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهُدًا ﴾ (١٠١، قرأه (مهادا) أى بكسر الميم وفتح الهاء وإثبات ألف بعدها وهو مصدر يقال: مهدته مهذا ومهادا والمهد والمهاد اسم لما يمهد كالفراش اسم لما يفرش، وقيل: المهاد جمع مهد مثل كعب كماب.

وقرأ ﴿ يَشَأَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَوْ مَنْ يَشَأُ فَي الْحَلَيْ ﴾ [14] بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين على أنه مضارع نشا مبنيًا للقاعل.

(٣) وقرأ ﴿ قَالَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ أَو لُو جَنْتُكُم بَاهدى مِمَّا وَجُدَتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُم ﴾ [٢٤]، قرأه قل أى بضم القاف وإسكان اللام على أنه فعل أمر.

وقرا ﴿ سُقُفًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لَبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مَن فَضَةً ﴾ [17]، بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد لإرادة الجنس.

وقرأ ﴿ لَمَّا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مُتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [17] بتخفيف الميم على أن (إن) مخففة من الثقيلة والميم زائدة للتأكيد.

وقرا ﴿أَسْوِرَةٌ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ ﴾ [عد]، قراء أساورة أى بغتح السين والف بمدها على أنه جمع أسورة مثل (أسقية) وأساقى فيكون أساور جمع.

وقرأ ﴿ تَشْتَهِيهِ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اللَّهُ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ﴾ [١٧]، قرأه تشتهى أى بحدف الهاء الأخيرة على أن ما موصولة وعائد الموصول يجوز حذفه.

﴿ وَقَرَأَ ﴿ رَبِ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ وَقِيلِهِ يَا رَبُ ﴾ [٨]،
 بفتح اللام وضم الهاء مع الصلة بواو عطاف على محل الساعة أى
 وعنده أن يعلم الساعة ويعلم قيله يا رب.

#### 🛂 سورة الدخان:

السَّمُوَاتِ ﴿ رَبِّ ﴾ من قدوله -تعدالى-: ﴿ رَبِّ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [٧]، برفع الياء على أنه خبر لمبتدأ محدوف أي هو رب.

وقرأ ﴿ يَعْلِي ﴾ مَن قوله -تعالى-: ﴿ كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونَ ﴾ [1:]، بتاء التأنيث والفاعل ضمير يعود إلى شجرة الزقوم.

#### 🖾 سورة الجاثية:

- اليم ﴾ واليا، بخفض الميم على أنها صفة لرجز.
- (٢) وقرأ ﴿ سُواء ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ سُواء مُعْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُم ﴾ [١٠]، بالرفع على أنه خبر مقدم ومحياهم مبتدأ مؤخر ومماتهم معطوف عليه.
- آ وقراً ﴿ نَذَكُرُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَفَلا تَذَكَرُونَ ﴾ [٣] بتشديد الذال لأن أصلها تتذكرون فادغمت التاء في الذال.

#### 🖾 سورة الأحقاف:

- ا قرا ﴿ إِحْسَانًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَرَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ [10]، قرأه حسنا أي بحدف الهمزة وضم الحاء وإسكان السين وحدف الألف على أنه مفعول به.
- وَ وَضَعَتُهُ كُرُهًا ﴾ (١٥)، بفتح الكاف وهي لغة فصيحة.
- وقرا ﴿ نَتَعَبُّلُ، نَتَجَاوِزُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴾ [11]، بياء تحتية مضمومة في الفعلين على البناء للمفعول وأحسن بالرفع نائب فاعل يتقبل وأما نائب يتجاوز فهو الجار والمجرور بعده.

وقراً ﴿ أُلْ إِلَى مِن قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لُوالدَيهُ أَلَٰ لَكُما ﴾ است، بكسر الفاء بلا تنوين فالكسر لغة أهل الحجاز واليمن وترك التنوين لقصد عدم التنكير،

وقرا ﴿ أَبِلْغُكُم ﴿ مِن قوله -تعالى-: ﴿ وَأَبِلْغُكُم مَا أُرسَلَتُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهُ المِنْ المِنْ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِنْ المِل

وقرأ ﴿ يُرى ومساكنَهُ ﴿ مِن قوله -تعالى-: ﴿ فأصبحُوا لا يُرى إلا مساكنَهُ ﴿ وَالله الله الله على البناء للفاعل ومساكنهم بالنصب مفعول به.

#### 🖾 سورت محمد 🎕 :

قرأ مراملي من قوله -تعالى-: ﴿ الشيطانُ سُولُ لَهُمُ وَأَمْلَى ﴾ في الشيطانُ سُولُ لَهُم وَأَمْلَى لَهُم ﴾ في البناء على البناء للمفعول ونائب الفاعل يجوز أن يكون ضميرا يعود على الشيطان ويجوز أن يكون ضميرا يعود على الشيطان ويجوز أن يكون الجار والمجرور وهو «لهم».

## 🖾 سورة الفتح:

صُورًا ﴿ السُّوءِ ﴿ مِن قوله -تعالى-: ﴿ عَلَيْهِمْ دَائرَةُ السُّوءِ ﴿ اللهِ السَّوءِ ﴿ اللهِ السَّوءِ ﴿ اللهِ السَّورِ وَهُو السَّرِرِ .

وقرا ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّرُوهُ وَتُوقُرُوهُ وَتُسَبِّعُوهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعزِّرُوهُ وَتُوقُرُوهُ وَتُسَبِّعُوهُ بَكَرَةَ وَأُصِيلاً ﴾ [1]، بياء الغيبة في الأفعال الأربعة.

وقراً ﴿عَلَيْهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿وَمَن أُوفَىٰ بِمَا عَاهِدِ عَلَيْهُ اللَّهِ ﴾ [١٠]، ويكسر الهاء لمناسبة الياء التي قبلها.

وقرا ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ مِن قوله -تعالى-: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِرا ﴾ [12]، بياء الغيبة لمناسبة قوله -تعالى-: ﴿ أيديهُم إِن مَن قوله ﴿ وَهُو الَّذِي كُفُّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ ﴾.

# 🛍 سورة الحجرات:

قرأ ﴿ لا يَلْتُكُم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنْ تَطِيعُوا الله ورسوله لا يُلْتُكُم مَنْ أَعْمَالُكُمْ شَيْئًا ﴾ إنه اهمزة ساكلة بعد الياء وقبل اللام، مضارع الله بفتح العين يالته بكسرها مثل صدف يصدف وهي لغة غطفان.

# 🔯 سورة ق:

وَ قُرا ﴿ مِنَا ﴾ مِن قوله -تعالى-: ﴿ أَلِدًا مِنا وَكَنا نُوابا ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ ﴾ [7]، بضم الميم على إحدى اللغتين.

# 🖾 سورة الذاريات،

قراً ﴿ قَوْمُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مَن قَبْلُ ﴾ [12] بخفض الميم عطفا على ثمود من قوله تعالى ﴿ وَفِي ثُمُود إِذْ قَبِلَ لِهُمُ تَمَعُوا ﴾ [12] تمتُعُوا ﴾ [12]

#### 🖾 سورة الطور؛

قرا ﴿ والدين آمنوا والبعثهُم ، ذُريتُهُم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ والدين آمنوا والبعثهُم ذُريتُهُم ﴾ ١٠٠١، قرأ والبعثاهم اى بهمزة قطع مفتوحة بعد الواو وإسكان التاء والعين ونون مفتوحة بعد العين والف بعدها على أن أتبع فعل ماض ونا فاعل والهاء مضعول أول، وقرأ (درياتهم) معا بالجمع مع كسر التاء على أن ذرياتهم الأولى مفعول ثان لأتبعنا والثانية مفعول به لألحقنا.

لَّ مَن قَسُولَه -تَعَسَّالِي-؛ ﴿ أَمُسَيْطُرُونَ ﴾ من قسوله -تَعَسَّالِي-؛ ﴿ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطُرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَامِنَادُ عَلَى إِحْدَى اللَّغْتِينَ.

وَقُراْ ﴿ يُصِعَفُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَى يَلاقُوا } يُومَهُمُ الذي فيه يُصَعَفُونَ ﴾ اداء، بفتح الياء على البناء للفاعل.

#### 🖾 سورة النجم،

أَ قَدراً ﴿ النَّمَاةَ ﴾ من قوله -تعدالي-: ﴿ وَأَنْ عَلَيْهِ النَّمَاةَ النَّمَاةَ النَّمَاةَ النَّمَاةَ النَّمَاةِ مِنْ وَالفَ بِعِدها على الأَحْرَى ﴿ وَالفَ بِعِدها على النَّمَاةِ وَنَمَاءَةً . إحدى اللَّغْتِينَ في مصدر نَشَا يَنْشا نَشَاةَ وَنَشَاءَةً .

قرا ﴿ عَادًا الأُولَى ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَأَنَّهُ أَهُلُكُ عَادًا الأُولَى ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَأَنَّهُ أَهُلُكُ عَادًا الأَولَى ﴾ بعد الأُولَى ﴾ التنوين من عادا هي اللام من (الأولى) بعد حذف همزتها ونقل حركتها إلى اللام قبلها وهذا حال الوصل فيصير اللفظ (عاد الولى) أما إذا وقف على (عادا) وابتدأ بالأولى

فله ثلاثة أوجه: النقل كما سبق مع همنزة الوصل، أو حذفها، والثالث عدم النقل مع الابتداء بهمزة وصل.

# 🖾 سورة القمر:

الله في المسارة على المسارة المسارة المسارة المسارة المسارة المسارة المساوة ا

#### 🖾 سورة الرحمن،

والمرجان ﴾ [11]. بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول واللؤلؤ نائب فاعل والمرجان معطوف عليه.

وقرا ﴿ نُحاسٌ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مَن نَارِ وَنُحَاسٌ ﴾ [17]، بخفض السين عطفا على نار.

## 🖾 سورة الواقعة:

فرا ﴿ يُعزفُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لا يُصدعون عنها ولا يُرْفُونَ ﴾ [14]، بضم الياء وفتح الزاى مضارع نزف الرجل بمعنى سكر وذهب عقله.

وقرا ﴿ شُرْب ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبِ الْهِيمِ ﴾ [دد]، بفتح الشين مصدر شرب.

وقرا ﴿ النَّمَاةَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدَ عَلَمْتُمُ النَّمَاةُ النَّمَاةُ ﴾ النَّمَاةُ النَّمَاةُ ﴾ النَّمَاةُ وهي لغة في مصدر نشأ ينشأ نشأة ونشاءة.

#### 🖾 سورة الحديد:

وقرا ﴿ فَيضاعفه ﴿ من قوله -تعالى-: ﴿ من ذا الَّذِي يَقْرَضَ الله قَرْضَا حَسَنَا فَيضَاعِفُهُ لَهُ ﴿ [11]، بتخفيف العين وألف قبلها مع رفع الله على الاستثناف أي فهو يضاعفه.

وقرا هِ نزل به من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا نزل من الْحقَ إِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقرا ﴿ آتاكُم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ لا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُم ﴾ [١٠٠]، بقصر الهمزة من الإثيان أي بما جاءكم.

#### 🖾 سورة المجادلة:

قرا ه يُظاهرُون من قوله -تعالى-: ﴿ اللَّذِينَ يُظاهرُونَ مِن نَسائهِم ﴾ [1]، بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ألف بعد الظاء مضارع تظهر وأصله يتظهر فأدغمت التاء في الظاء.

وقراً ﴿ اللاَّئِي ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنْ أَمْهَاتُهُمْ إِلاّ اللائي ولدنهُم ﴾ [7]، بحذف الياء التي بعد الهمزة وله في الهمزة بعد ذلك وجهان: تسهيلها أو إبدالها ياء ساكنة.

وقرا ﴿ فِي المجالس ﴾ في قوله -تمالى-: ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسُخُوا فِي الْمَجَالِسِ ﴾ [11]، بإسكان الجيم وحذف الألف التي بعدها على الإفراد.

وقرا ﴿ انشُزُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا ﴾ فانشُزُوا ﴾ والله إلا ]، بكسر الشين، على إحدى اللغتين.

## 🖾 سورة الحشر؛

فرا ﴿ يُحْرِبُونَ ﴿ مِنْ قَـوله -تعبالى-: ﴿ يُحْرِبُونَ بَيُوتُهُمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ عَلَى اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُ

وقرا م جدر من قوله -تعالى-: ﴿ لا يُقاتلُونكُم جميعا إلا في قُرى مُحصّنة أوْ من وراء جُدُر ﴾ اعدا، قرأه جدار أى بكسس الجيم وفتح الدال وألف بعدها على الإفراد.

## 🖾 سورة المتحنة:

فرا ﴿ يَفْصَلُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يوم القيامة يفصلُ بِيكُم ﴿ إِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقرا ﴿ أُسرةٌ ﴾ من قوله -تمالى-: ﴿ قَدْ كَانَتِ لَكُمْ أُسُرةٌ حَسنةٌ ﴾ حسنةٌ في إبراهيم ﴾ انا، ومن قوله ﴿ لقد كَانَ لَكُمْ فَيهِمْ أُسُرةٌ حَسنةٌ ﴾ انا، بكسر الهمزة هي لغة أهل الحجاز.

وقرأ ﴿ تُمْسَكُوا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَلا تُمْسَكُوا بعصم الْكُوافر ﴾ [10]، بفتح الميم وتشديد السين مضارع مستك.

# 🖼 سورة الصف:

الله منه أوره الله من قوله -تعالى-: ﴿ وَاللَّهُ مَنْهُ نُورِهِ ﴿ وَاللَّهُ مَنْهُ نُورِهِ ﴿ [] ] بتنوين متم ونصب راء نوره على أنه مفعول لمتم.

ص قرأ ﴿ أنصار الله ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ كُونُوا أنصار الله به ا ١٠٠١ بتنوين أنصار وزيادة لام جر على لفظ الجلالة الله.

#### 🖾 سورة الجمعة:

سورة الجمعة ليس فيها خلاف.

#### 🔯 سورة المنافقون:

ا قرأ ﴿ خُشُبٌ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَدَدٌ ﴾ [1] بإسكان الشين على التخفيف.

وقرا السين على التخفيف.

وقرأ ﴿ وَأَكُن ﴿ مِن هُولِه -تعالى-: ﴿ فَأَصَدُق وَأَكُن مِن العَالَمِ عَلَى مِن العَالَمِ وَالنَّونَ مِع العَالَمِينَ ﴾ ﴿ وَأَكُن ﴿ وَأَكُن وَ أَي بِزِيادَةُ وَأَوْ بِينَ الْكَافُ وَالنَّونَ مِع العَالَمِينَ ﴿ وَأَصِدَقَ ﴾ . فضب النون عطفا على (فأصدق).

# 🖾 سورة التغابن،

وَ قُرا ﴿ رُسُلُهُم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ كَانَتَ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ اللَّهِ وَسُلُهُمْ اللَّهِ وَسُلُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ مِنْ ا

# 🖾 سورة الطلاق:

قرأ ﴿ بِالغُ أَمْرَهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالغُ أَمْرُهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالغُ أَمْرُهُ ﴾ من وقيل من المناعل.

وقرأ ﴿ اللائي ﴿ معا من قوله -تعالى-: ﴿ واللائي ينسى من المحيض من نسائكُم إن ارتبتم فعدتُهُن ثلاثةُ أشهر واللائي لم يحضن ﴿ انا وابعدف الياء التي بعد الهمزة وله في الهمزة وجهان: تسهيلها ، وابدالها ياء ساكنة .

وقرا ﴿ مُبِينَاتُ ﴿ مَنِينَاتُ ﴿ مِنْ قُولِهِ -تَعَالَى-: ﴿ رَسُولًا يَنَادُ عَلَيْكُمْ أَنَاتُ اللَّهِ مِبِينَاتُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مَبِينَاتُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ

# 🕮 سورة التحريم:

صُّراً ﴿ تَطَاهُرا ﴿ مِن قُولُه -تَمَالَى -: ﴿ وَإِنْ تَطَاهُرا عَلَمْ ﴿ إِنَّ الْمُعَامِ النَّاءُ فِي النَّاءُ لَانَ أَصِلُهَا (تَتَطَاهُرا).

وقرا ﴿ يُدَلُهُ ﴿ مِن قوله -تعالى-: ﴿ عَسَىٰ رَبُدُ إِن طَلَتْكُنَ أَنْ يُدُلُهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مَنْكُنْ ﴿ إِنَّ بِقَسْمِ وَتَشْدِيدُ الدَّالِ مَضَارَعَ بِدُّلُ مُضْمَتُ الْعَبِنْ.

#### 🖾 سورة الملك:

ليس فيها خلاف.

#### 🖾 سورةن:

قرا ﴿ يُدلنا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ عسى رَبُّنا أَن يُبدلنا خَيرا مَنها ﴾ [ ١٠٠ ] بفتح الباء وتشديد الدال مضارع بدّل مضعف العين.

#### 🖾 سورة الحاقة:

مِنْ فَرَا ﴿ قَلْهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمِن قَلْهُ ﴾ [1] بكسر القاف وفتح الباء أي من عنده وهم: أحفاد وأهل طاعته.

#### 🔀 سورة المعارج:

فرآ ﴿ نَزَاعَةً ﴾ من قوله -تعالى-، ﴿ نَزَاعَةً لَلشُّوى ﴾ الماليفي الماليف

٢ وقرأ كلمة ﴿ بشهادًاتهم ﴿ من قوله -تعالى-: و والذين هُم
 بشها ﴿ فَانْسُونَ ﴿ [٣]، بحذف الألف التي بعد الدال على الإفراد،

🖾 سورة نوح عليه السلام - ا

٢ وقرأ ﴿ خطيئاتِهم ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ مَمَّا خطيئاتِهم ﴾ [10]، بفت ﴿ الله بعدها ويعد الألف ياء بعدها الف مع ضم الهاء على أنها جمع تكسير لخطيئة.

# 🖾 سورة الجنّ؛

قرا ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ من قوله جعالى -: ﴿ وَأَنَّهُ تعالَىٰ جدُ رَبّنا ﴾ [1]، وكذلك ما بعده من لفظ أن المشددة وهي: وأنه كان يقول ﴿ وأنّا ظننا ﴾ ﴿ وأنّا لمسنا السماء ﴾ ﴿ وأنّا نقْعَدَ ﴾ ﴿ وأنّا للسماء ﴾ ﴿ وأنّا نقْعَدَ ﴾ ﴿ وأنّا ظننا ﴾ ﴿ وأنّا ظننا ﴾ ﴿ وأنّا للسماء ﴾ ﴿ وأنّا ظننا ﴾ ﴿ وأنّا ظننا ﴾ ﴿ وأنّا عشر لما سمعنا اللهدى ﴾ ﴿ وأنّا منا المسلمون ﴾ قرأ كل ذلك وهي الثبا عشر موضعا بكسر الهمزة في الجميع عطفا على قوله تعالى ﴿ وأنّا لما سمعنا ﴾ فيكون الكل مقولا للقول.

وقرأ ﴿ يسلُكُهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ رَمَن يَعْرَضَ عَن ذَكْرِ رَبِّهِ يسلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [١٠٠]، بنون العظمة على الالتفات.

وقرا ﴿ قُلْ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي ﴾ ١٠١١ فرأه قال أي بفتح القاف والف بعدها وفتح اللام على أنه فعل ماض.

#### 🖾 سورة المزمل:

فرا ﴿ وطنا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنْ نَاشَئَةَ اللَّيْلَ هِيَ أَشَدُ وطنا ﴾ عند، قبراه «وطاء» أي بكسير الواو وفتح الطاء وألف ممدودة يعدها همزة على وزن قتال مصدر واطأ.

وقرا ﴿ نصفهُ، وثُلْتُهُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ رَبْكَ يَعْلَمُ اللَّهُ وَثُلُتُهُ ﴾ ٢٠٦، بخفض الفاء والتاء وكسر الهاء فيهما وهما معطوفان على ثلثى الليل المجرور بمن.

## 🖾 سورة المدثر:

نَّ قَرا هِ وَالرُّجْزُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ ﴾ [1] بكسر الراء على لغة تميم،

#### 🔯 سورة القيامة:

فرأ ه أيحسبُ همن قوله -تعالى-: ﴿ أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ ﴾ (٣٠ ٣٠) بكسر السين على إحدى اللفتين.

الله الله الله الله الله و تذرُون الله من قبوله -تعالى-: ﴿ كَالَا بِلَا تُعَبِّونَ الْعَاجِلَةُ ﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ ﴾ [ ٢٠ ، ٢٠]، بياء الغيب فيهما.

ن وقرا ﴿ يُمنى ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ مَن مُني يُمنى ﴿ إِسَا. النَّانِيثِ وَالفَّاعِلُ ضَمِيرٍ يعود على النَّطَفَة.

## 🖾 سورة الدهر:

فرا ﴿ سلاسل ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِنَا أَعَنَدُنَا لَلْكَافُرِينَ سلاسل ﴾ [1] بعدم التنوين معنوعاً من الصرف على الأصل في صيغة منتهى الجموع وإذا وقف عليها فإنه يقف بإثبات الألف بعد اللام الثانية.

# تنبيه،

وقف الدورى على قبوارير الأول بالألف لكونه رأس آية وعلى الثاني بغير ألف.

وقرا ﴿ وَإِسْتِرَقَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ عَالِيهُم ثَيَاتَ سَندُسُ خُصُرٌ وَإِسْتِرِقَ ﴾ الخفض على أنها عطف نسق على سندس.

(٢) وقرأ ﴿ تشاءُونَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَنْ يَشَاءُ اللهِ مَا إِنَّا اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### 🖾 سورة المرسلات:

ا قرأ ﴿ أَقْتَ ﴿ مِن قُولِه حَمَالَى -: ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أَقَتَ ﴾ بواد مضمومة مكان الهمزة مع تشديد القاف وذلك على الأصل لأنه من الوقت.

قرأ ﴿ جمالت ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ كَأَنَّهُ جمالت صَفَرٌ ﴾ [17] قرأ جمالت صفر بالجيم والف بعد اللام على أنه جمع لجمالة بكسر الجيم أو لجمالة وهي الإبل فيكون جمع الجمع.

# 🖾 سورة النبأه

- السَّماء ﴾ السَّماء السَّماء أ
- وقرا ﴿ وَعَمَاقًا ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ إِلاَ حميما وعَمَاقًا ﴾ [١٠]، بتشديد السين صيغة مبالغة مثل الضراب.
- السموات وقرا ﴿ رَبِّ الرَّحَمَٰ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ رَبُّ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحَمَٰ ﴾ [١٠]، برفعهما على أنهما خبر لمبتدأ محدوف أي هو رب وهو الرحمن.

#### 🔯 سورة النازعات:

أَمْقَدُّس طُوى ﴿ مَا أَوْ لَكُونَ ﴾ من قبوله -تعالى-: ﴿ إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بالوادِ الْمُقَدُّس طُوى ﴿ لَا الله المنافِينَ على أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأثيث أو للعلمية والعجمة.

#### 🖾 سورة عيس:

- الذُكْرِيْ هِ إِنَّ إِن بِالرَقِعِ عَطَفًا عَلَى يَذْكُر.
- وقرأ ه أنّا ه من قوله -تعالى-: ه أنّا صبنا الماء ه اسا،
   بكسر الهمزة على الاستثناف.

# 🖾 سورة التكوير؛

ترا ﴿ سُجُرتُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وإذا الْبِحَارُ سُجُرتُ ﴾ [1] بتخفيف الجيم على الأصل.

تُ وقدراً ﴿ سُعُرت ﴾ من قدوله -تعدالى-: ﴿ وَإِذَا الْجَعِيمُ سُعُرت ﴿ وَإِذَا الْجَعِيمُ سُعُرت ﴿ وَإِذَا الْجَعِيمُ سُعُرت ﴿ وَإِذَا الْجَعِيمُ الْأَصِلَ.

وقراً ﴿ بطنين ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وما هُر على الغيب بطنين ﴾ (١١١ ، بالظاء من ظننت فلانا، أي اتهمته.

# 🖾 سورة الانفطار:

فرا ﴿ فعدلك ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ فسواك فعدلك ﴾ [1]، بتشديد الدال بمعنى سوى خلقك وعدله وجعلك متناسب الأطراف.

وقراً ﴿ يَوْمُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ يَوْمُ لا تَمْلُكُ نَفْسُ لِنَفْسِ النَّفْسِ النَّالِقِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي الْمِلْلِي النَّلِي الْمِلْلِي النَّلِي الْمِلْلِي الْمِلْلِي الْلِي الْمِلْلِي الْمِلْلِي الْمِلْلِي الْمِلْلِي الْمِلْلِي الْمِل

# 🔯 سورة المطعمين،

فُلُوبِهِم ﴾ النا، بإدغام اللام في الراء مع عدم السكت على الأصل.

وقرا ﴿ فَكَهِينَ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا انْقَلُوا إِلَىٰ اَمْلِهِمُ الْقَلُوا فَكَهِينَ ﴾ وقرا ﴿ فَكَهِينَ ﴾ وتراها فاكهين أى بإثبات الألف بعد الفاء على الفيا اسم فاعل بمعنى أصحاب فاكهة مثل لابن، تامر، بمعنى صاحب لبن وتمر.

# 🖾 سورتي الانشقاق والبروج:

ليس فيهما خلاف.

# 🔯 سورة الأعلى:

الدُّنْيَا ﴾ [17]، بياء من تحت على الغيب.

# 🖾 سورة الغاشية،

وَرَا ﴿ تَصَلَى ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ تصلَى نارا حامية ﴿ : ا، بضم الناء على البناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على الوجوه.

وقرأ ﴿ تَسْمَعُ ، لاغِية ﴾ من قوله تعالى ﴿ لا تسمعُ فيها لاغية ﴾ [١١]، قرأ ﴿ يسمع ﴾ بالياء من تحت مضمومة على البناء للمفعول و(لاغية) بالرفع نائب فاعل، وجاز تذكير الفعل لأن نائب الفاعل مؤنث غير حقيقى.

# 🔯 سورة المجر:

قرا ﴿ تُحُومُونَ ﴾ ﴿ تحاصُونَ ﴾ ﴿ تحاصُونَ ﴾ ﴿ تأكُونَ ﴾ ﴿ تحاصُونَ على قوله -تعالى-: ﴿ كَلاَ بَل لاَ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ ﴿ آلَكُ وَلا تحاصُونَ على طعام المسكين ﴿ آلَ وَ تُحَبُّونَ الْمَالَ حَبًا طعام المسكين ﴿ آلَ وَ تُحَبُّونَ الْمَالَ حَبًا حَمَا ﴾ الله الله التي جماً ﴾ الله الله النها المناء الله المناء وذلك حملا على معنى الإنسان بعد الحاء من تحاصُون وضم الحاء وذلك حملا على معنى الإنسان في قوله تعالى ﴿ فَأَمَا الإنسانُ ﴾ لأن المراد به الجنس.

# 🖾 سورة البلد،

قرا ﴿ أَيْحَسَبُ ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ أَيْحَسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدُرُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقرأ ﴿ فَكُ رَفَّةً \* أَوْ إِطْعَامٌ ﴾ من قوله -تعالى - : ﴿ فَكَ رَقَّةً ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمُ ذِي مُسْعَبَةً ﴾ [١٠، ١٠]، قرأ ﴿ فَكَ ﴿ بَفْتُحَ الْكَافُ فَعَلًا مَاضِياً، رَفَّبَةً بِالنَّصِبِ مَفْعُولُ بِهِ «أَطْعَم» بِفْتَحَ الْهِمَزَةُ والميم فعلا ماضيا وهو معطوف على فك.

# 🖾 من سورة الشمس إلى المسد:

ليس فيهن خلاف.

## 🖾 سورة المسدء

ا قرا ﴿ حَمَّالَة ﴾ من قوله -تعالى-: ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَة الْحَطَبِ ﴾ [1] برفعها على أنها خبر والمبتدأ امرأته.

# 🔯 سورة الإخلاص:

الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله على الأصل. عَلَمُ له كُفُوا أحدُ ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَه كُفُوا أَحدُ ﴿ [1] عَلَمُ الأصل.

# 🖾 سورتي الطلق والناس:

ليس فيهما خلاف.

نم ولله الحمد

| سو در د<br>در در |                              | ولع    | angga mandi nga sangga pangang ng panggangganggang<br>NGC manang mengangganggangganggangganggangganggangga |
|------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة             | الدنسوع                      |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      |
| 07               | . ١٠ سورة هود -عليه العملام- | τ.     | تصنير                                                                                                      |
| .00              | بيورة يوسف -عليه السلام-     | ٥      | المقدمة المقدمة                                                                                            |
| P                | ي المورة الرعد الم           | ٧.     | ترجمة أبوعمر الدوري                                                                                        |
| ٥A               | المنا الملورة إبراهيم المارا | ٩.     | الياب الأول: الأصول                                                                                        |
| DA               | منورة الحجر                  | ٩      | حكم البسملة                                                                                                |
| 09               | سورة النحل                   | ١.     | حكم الإدغام                                                                                                |
| in.              | سورة الإستراث                | 14     | . حكم ها، الكناية ،                                                                                        |
| 75               | معورة الكهب                  | 12     | حكم المد والقصر                                                                                            |
| 77               | · مورة مريح -عليها السلامة،  | 10,    | حكم الهمزتين من كلمة                                                                                       |
| 7.4              | . سورة طه-عليه السلام-       | - 15 . | حكم الهمرتين من كلمتين                                                                                     |
| ٧.               | سورة الأبياء -عليهم المدلام- | 14     | خكم الهمزة المقرد                                                                                          |
| - 77             | سورة الحج                    | 19     | حكم ترك السكت                                                                                              |
| 77               | سورة المؤمنون                | 19     | حكم الإمالة والتقليل                                                                                       |
| YĊ               | سبورة النور                  | *1     | حكم الوقف على مرسوم الخط                                                                                   |
| V7               | سورة الفرقان                 | Y1     | حكم يا.ات الإضافة                                                                                          |
| w                | . سنورة الشعراء              | 40     | جک با ات الزائد                                                                                            |
| YA .             | . بيبورة النمل               | 44     | الباب الثاني. الغرش                                                                                        |
| ٨٠               | سورة القصص                   | 19     | سورة الفاتحة                                                                                               |
| AS               | سورة العنكبوت                | 49     | سورة البقرة                                                                                                |
| A¥ .             | سورة الروم                   | Ta     | سورة أل عمران                                                                                              |
| AT               | سورة لقمان                   | TA     | ستورة النساء                                                                                               |
| ٨٣               | سورة السجدة                  | ٤٠     | سورة المائدة                                                                                               |
| ¥5 .             | سورة الأحزاب                 | ٤٧     | سورة الأنعام                                                                                               |
| 7.4              | سورة سبأ                     | 1.2    | · سبورة الأعراف                                                                                            |
| <b>M</b>         | سورة فاطر                    | ٤٨     | سبورة الأنفال                                                                                              |
| AA               | سورة يس -عليه السلام-        | ٥.     | سورة التوبة                                                                                                |
| AA               | سورة الصافات                 | ۵۱     | سورة يونس -عليه السلام-                                                                                    |

| مبنجة | £1                       | 4740  | La maria di              |
|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 1.0   | يبورة التعريم            | 4.    | سورة ص                   |
| 110   | سيورة الملك              | 41    | يبورة الزمر              |
| 119   | يه قرية ي                | AY    | سورة غافر                |
| 1.0   | سورة الحاقة              | AY.   | ببورة فهبلت              |
| 1.0   | بيورة المارج             | AT    | بيورة الشوري             |
| 1.7   | بيورة نوح -عليه البيلام- | 48    | الزخرف                   |
| 1.4   | سورة الجن                | 99    | سورة الدخان              |
| 1.7   | سيورة المزمل             | 43    | سورة الجاثية             |
| 177   | بيورة المدار             | 47    | سورة الأجقاف             |
| N-A   | مبورة القيامة            | 47    | سورة مجيد - عليه السلام- |
| 1.4   | مبورة الدهر              | 34    | سورة الفتح               |
| 1.9   | سورة المرسبلات           | . 9.4 | ببورة الججرات            |
| 1+4   | بينورة الثيا             | 99    | سبورة ق                  |
| 1.4   | مبورة النازعات           | 99    | سورة الذاريات            |
| 11.   | ببيورة عيمن              | 1     | سبورة الطور              |
| 11.   | سبورة التكوير            | N     | سورة النجم               |
| 114   | سورة الإنفطار            | 1     | سبورة القمر              |
| 111   | مبورة المطفقين           | 1+1   | سورة الرحمن -عز وجل-     |
| 111   | سورة الإنشقاق والبروج    | 3-1   | سيورة الواقعة            |
| 111   | سورة الأعلى              | 1.4   | معورة الجينيد            |
| 111   | سبورة الغاشية            | Ast   | سورة الجادلة             |
| 111   | سبورة الفجر              | 1-8   | سورة الجطير              |
| 338   | سورة البلد               | 1.4   | سبورة المتحثة            |
| 114   | يبورة الشهس إلى السد     | 3+8   | سورة الصب                |
| 114   | سورة السد                | 1+8   | سورة الجمعة              |
| 111   | سورة الإخلاس             | 1.8   | سورة المنافقون           |
| 111   | سورة الفلق               | 1.0   | سبورة التغاين            |
| 114   | سورة الناس               | 1.0   | سورة الطلاق              |



# في تخريج قسراءة أبي عمروالدوري

# تاليف

الأستاذ الدكتور/ محمد بن محمد بن سائم بن محيسن تخصص فد القراءات وعلوم القرآن عمو لجنة مراجعة المحاخف بالأعر الشريف حكتوراء فد احاب العربية

A Y - - Y -- A 1272